العربالا 1001 والبركشور محدَّ للاسِّحاني السَّمَا وي



ا هداء حسين الخزاعي لشبكية الفكرمصورات عام

اتقواالله الدكتور محمد التيجاني السماوي الدكتور محمد التيجاني السماوي الطبعة المير - 1000 نسخة - 1374 شمسي مؤسسة دارالكتاب (الجزايري)

ایران \_ قم \_ شارع ارم تلیفون وفاکس ۲۴۴۵۶۸

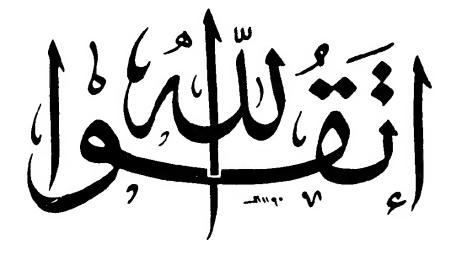

الله لنور محير المرتب المحالي السماوي دكتوراه فلسفة من جامعة السور بون - بارسِت



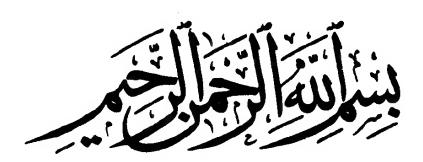

•

### بسم الله السرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ونبيّنا محمَّد وآله الطاهرين وأصحابه التَابعين له باحسان إلى قيام يوم الدين.

هذه محاورة جرت بين الدكتور محمد التيجاني السماوي في تونس مع بعض علماء السنة.

وحرصاً منّا على إيصال الفكر الى كـل من يهمّه التفكـير والتدقيق، قمنا بعونه تعالى بتحقيقها وإثبات مصادرها بشكـل مفصّل كي يـزول أي التباس.

ونشير الى أنه تعذّر علينا نقـل آراء بعض علماء السنة وذلـك بسبب عدم وضوح الصوت. علماً أننا نؤمّن الكاسبت لكل من يطلبها.

ونسأل المولى عزّ وجل أن يتقبل منا، انه سميع الدعاء قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. .

# مقدمة المحقق بسم الله الرّحمن الرّحيم

اتّقوا الله وأطيعوه واشكروا له لنعمة بعث رسوله الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رحمة للعالمين. وعلى اكهال الدين بالولاية ونصب عترته الطاهرة، سفن النجاة، وأعلام الهدى، والعروة الوثقى، والحجة على أهل الدنيا!.

أما بعد:

فلا يخفى على الجميع أن المسلمين متفقون ومتوحدون على جوهر ولب الإسلام، ألا وهو الشهادتان، والالتزام بمحكمات الأحكام، التي أسسها ضرورية، أو اجماعية، ويتوقف صدق اطلاق الإسلام عليها!

كما أن القرآن الكريم المحفوظ من التحريف والتلاعب، والـذي لا يأتيه البـاطل من بـين يديـه ولا من خلفه هـو الأسـاس الأنقى، والحجة الكبرى، والميزان لاختيار النصوص. لقوله تعالى ﴿إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾(١). دون السنة الشريفة، التي اعتراهـا ما اعـتراها من دس وتشويه وأمور كثيرة أدّت الى وجود ألوان من التعارض والتناقض والتضاد،

<sup>(</sup>١) الحجر، الآية (٩).

مما حرى بالبعض الى الاهتهام بمعالجتها وألَّفوا فيها كتباً مثل:

تأويل مختلف الحديث(١)، وبيان مشكل الحديث(٢)، وبيان مشكلات الأثار(٣) ونتيجة لذلك كان هناك اتجاهان.

أ\_ذوي النص، وإن القرآن يجتاج الى عدل ومفسر له!

ب ـ الاجتهاد على ضوء السنّة وما فيها ولو بالرأي والاستحسان والقياس.

والقسم الأول كان متمثلًا بأهل البيت (عليهم السلام)، فضلًا عن أنهم أولى من غيرهم بالاجتهاد الشرعي المسدد الصافي! فكان هـو الامتداد الطبيعي للرسالة!

أما القسم الثاني، فقد كثرت الاجتهادات والمذاهب فيه، حتى صار مذهب بني فلان، ورأي واستحسان فلان، ومن ثم تبنت السياسات الحاكمة ما يتناسب وخطها ومنهجها!.

فالأشاعرة خالفت المعتزلة والشيعة، وكثرت مجالس علم الكلام، فضلًا عن الاعرابي كان يعترض على الخليفة ويعنف، أقول بل حتى الانتفاضات والثورات هي علامات صحة للمسيرة الاسلامية والحفاظ على جوهرها!!

وكان ذلك ببركة مبدأ الحرية في الاسلام، فنجد أن المريد يعتزل أو يعترض على أساتذته، وغيره ينتقل من مذهبه الى آخر. . . ويوالي من يوالي عما يقتنع به!!!

هذا ولكن بشرط ـ أن يكون ضمن الاطار الاسلامي الكبير ـ عدم

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة عبد الله بن مسلم توفي سنة ٢٨٠ هـ أو ٢٧٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن نورك محمد أو حسين توفي سنة ٤٤٦ أو ٢٠٦ هـ

 <sup>(</sup>٣) الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي توفي سنة ٣٣١ هـ أو ٣٣٢ هـ.

بلوغ المعتقد أو التكتل الى انكار ما هو ضروري، أو المساس بالأسس الثابتة، أو ابتداع بدع مضلة تعتمد الجهل والعناد والغطرسة والتعصب الأعمى!! وفي خلال هذه المسيرة المباركة برز أناس وبسوء الظن وقلة التقوى والورع فكالوا الاتهامات، والطعون الظالمة. . . بالتكفير لكل من يخالفهم، ظانين أنهم على الحق فقط، بلا تثبت وتحفظ، أمثال ابن تيمية . . . وابن حجر . . . وموسى جار الله . . وعب الدين الخطيب . ! .

ولنا على هؤلاء وتابعيهم مآخذ منها:

١ ـ هل تحسبون أنكم الأصل وغيركم عارض وطارىء؟!

علماً أن التاريخ والواقع يثبتان أن التشيّع هو صنو الرسالـة، والعدل لها، وأنه لا يمكن اعتباره مذهبا؟

بل هو نشأ مع الرسالة بدليل:

أ ـ اعتماده على النص، والتعبد بالنصوص، والتمسك بها، وانقياد الشيعة لعترة وأوصياء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في القبول والرفض!!

ب عدم أخذ الشيعة بالسقيفة على ضوء الاجتهادات وانتاويلات والاستحسانات والقياس والرأي وعمن ليسوا هم أهلًا للاجتهاد، وهو واضح من خلال عدم فهمهم للنصوص والمعاني ونقص في المادة الاجتهادية، والأهم من ذلك انه لا اجتهاد أمام النص!!!

مع العلم أن كلا الأمرين يجتمع في شخص علي (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) ولكن الاجتهاد المستنبط من مورده المكنون لكل حادثة وسؤال وبلا حاجة الى القياس، غير منقوص العلة والرأي والاستحسان!!!

٢ ـ هل تحسبون أنكم تحسنون صنعاً؟!

راجعوا أنفسكم، ألستم أبناء السقيفة؟! وشورى اللاشورى، ألستم تابعي من قالا (انها فلتة) ألستم أنصار من قالت فيه عائشة (اقتلوا نعثلاً فقد كفر) تعني عثمان وقد قتل على أيدي الشوار... فضلاً عن أن كثيراً من الصحابة كانوا قريبي العهد بالاسلام، مما يترتب عليه وبلا شك وجود رواسب جاهلية، وعصبيات قبلية، وقد ظهر ذلك جلياً في مواقف وأخلاق وتمنيات حتى الشيخين، وهذا من خلال طبيعة الاشياء، وعدم استعداد الأمة لنظام الشورى الذي تقولون به! ثم هل حصلت شورى بأجواء الشورى؟!!!

وهكذا استمر النفس الجاهلي، والحس القبلي بأسره في حكم المبدع الوضاع المراوغ والباغي معاوية . . . وليسلمها وراثة الى ابنه يزيد قاتل النفس المحترمة ، شارب الخمر . . . المنحرف الفاسق!!!

وبالتالي طغاة بني العباس وفتنهم . . . فقتلوا المسلم باسم الاسلام ، وباسم أهل البيت بفتاوى من يدعي أنهم علماء جدهم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) . وسلط الحكام وعاظ السلاطين على الأمة . . . والمذاهب المنسجمة مع هوى الحكام فأدى الى تنافر المذاهب بين الافراط والتفريط . . وكتب ما كتب . وتنازل مثلاً أبو حامد الغزالي في آخر حياته عن كل ما كتبه وكأنه لم يكن من الإسلام في شيء ، وكذلك ترى شعر الزنخشري الذي سيأتي ذكره ، وكأن جل المذاهب تخالف وتبتعد عن خط الإسلام المستقيم!!!

فهل باؤكم تجر وباؤهم لا تجر؟! وهل بيوتكم من حديد وبيوتهم من زجاج؟!!

والشيعة هم تابعي ومشايعي من نُص عليه وأنه مع الحق والحق معه واحتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. ومتبعي العترة المطهرة وأهل المودة المتمسكين بالدستور الأعظم القرآن الكريم!!!

هم امتداد (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا) هم حروب علي (عليه السلام) ، وصلح وسلام الحسن (عليه السلام) ، ومعسكر الحسين (عليه السلام) سيد الشهداء.. وزين العباد، وباقر العلم، وإمام وأستاذ العلوم والمذاهب.. و... وحتى قيام القائم (عجل الله فرجه). فشتان بين قبولكم وقبولهم.. ورفضكم ورفضهم؟!!

٣ ـ انكم خرقتم مبدأ وحق الحرية الأصيل في الاسلام، وحاربتم واتهمتم من لم يطع ولاة الأمر الفاسقين. . . من أعلن الرفض والبراءة من المنحرفين والمبدعين والضالين، وعطلتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . . الخ.

وهذا لعمري الظلم بعينه. . والاعتداء بنفسه . . . والبغي بذاته . . . فضلًا عن الطعن والسباب بـل والتكفير لهم وانكم تـدعـون الحق وهم الباطل!!!

فاتقوا الله في إخوانكم وأبناء دينكم . . . فلا تثيروا الفتن ولا تتعصبوا لأمور قد تكون حجة عليكم . . . ولتقسموا المسلمين الى معسكرات، وبذلك يسهل للكافرين والاعداء النيل والقضاء على المسلمين، وما هذا الوضع للمسلمين إلا دليل على ذلك التشتت والتفرقة الجاهلية ﴿أَفْحُكُمُ الجَاهِلَية يَبغُونَ ﴾ (١).

والقرآن الكريم يأمر بأن نتوحد ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾(٢) كي ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾(٣).

فلا نستغرق في أحلام الواقع . . . والتسليم له ، لنـرى أن ما عـدانا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران، الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية (٤٦).

على باطل ينبغي وصمه بالكفر والضلال، مع أن هناك من لا يعترض على أي اجتهاد وإنه وإن أخطأ فله حسنة!

ومما لا ريب فيه ان الاسلام دين حضارة عظمى . . . وهذا مما يدعونا الى أن نحسن الظن ببعضنا الآخر، ونتحاور بالتقوى . . ونجتمع على نقاط الإيمان فلا نعطي صورة الجاهلية لاسلامنا الحضاري العظيم، ولا تغلب علينا الطائفية والتعصب لأشخاص دون الإسلام، بل نوازن كما وازن علي (عليه السلام) \_ وهو يرى أن الحق معه خاصة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبره بذلك \_ بين خصوصيات حركة الإسلام في الواقع مع الشمولية والمصلحة الكبرى لإسلامنا الحبيب!!

فالله... الله في الأقوال... والإعلام... والأفعال... واتقـوا الله.

#### بسم الله السرحمن الرحيم

## ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اتقوا الله وكونُوا مع الصادقين ﴾ (١).

هذه الآية الكريمة تطلب من المسلمين أن يتقوا الله، وأن يخافوا من عذاب الله يوم القيامة، فالمعروف والثابت أنه عند المسلمين مذاهب متعددة وفرقاً متطاحنة، ركزت في كل أحاديثها على اختلاف الصحابة، ويرجع هذا الإختلاف الى ما قبل وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبرز مباشرة بعد وفاته، واستدللت على ذلك من القران الكريم الذي انبأ بانقلاب وارتداد الصحابة، كذلك نستدل من الاحاديث النبوية الشريفة التي وردت في الصحاح، على انه من الصحابة من سوف يرتد وينقلب على أعقابه من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)! وكل ذلك تأكد من الأحداث التاريخية.

وكنت قد استعرضت معكم جانباً من التاريخ الإسلامي الذي يحدثنا عن مأساة المسلمين والحروب الدامية التي وقعت بينهم مما يشبه حروب الفتنة، وقد سُمّيت وسهاها بعض المؤرخين بالفتنة الكبرى، وبحرب الجمل وحرب النهروان وحرب صفين، أو بحرب القاسطين والمارقين والناكثين، ثم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الأية ١١٩.

أهملنا تقريباً الفكر الإسلامي الصحيح الذي يعالج ويؤسس نظام الحكم في الإسلام.

وهذا حقيقةً ما يثار في مثل هذه القضايا. والآن سترى ما هو نظام الحكم في الإسلام؟ أو الوسائل التي اتبعها في حكمه؟

### هل هناك نص أم هي شوري؟!

قبل استخلاص الجواب سأستعرض معكم بايجاز أقوال الطرفين: السنّة والشيعة. وبعد استخلاصنا الرأي سأترك لكم مجالاً للاسئلة والنقاش.

أولاً: قول السّنة، فقول السنّة معروف في هذه المداخلة ويقولون بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تنوفي وتبرك الأمر شورى بين المسلمين، وقد استدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم ﴾(١) وبقوله سبحانه وتعالى ﴿وشاورهم في الأمسر﴾(١) وقالوا بأن المسلمين اجتمعوا بسقيفة بني ساعدة، واختاروا لأنفسهم أفضلهم وهو أبو بكر الصدّيق، وهذا ملخص ما يقوله أهل السنّة!

ثانياً: قبول الشيعة، فيقبولون ان رسبول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حاشاه أن يهمل أمر الأمة فيتوفى ويذهب دون أن يعين خليفة له، فهذا أمر غير معقول شرعاً وعقلاً.

لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حياته العادية

<sup>(</sup>١) سورة الشوري، الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١١٩.

عندما يريد أن يسافر أو يذهب للحرب أو لأي أمرٍ آخر، لا يغادر المدينة المنوّرة إلا بعد أن يعين خليفة مكانه أو يستخلف محله بهـذا المعنى، ويشهد التاريخ بذلك(١).

فكيف به وهو ينتقل الى الرفيق الأعلى أن ترك أمته هملاً دون راع ، فهذا غير وارد في العرف العام عند الناس العاديين، حتى عند الملحدين، فعلى صعيد الدول مثلاً سواء كانت شيوعية أم رأسهالية، جمهورية أم ملكية، تراها تتفق على هذه القاعدة، وهي أنه لا بدَّ من تعيين رئيس للدولة، وتعيين نائب للرئيس في حال الشعور بالمرض أو بسواه من الحالات الطارئة.

(١) أخرج العالم الشافعي محمد بن ابراهيم (الحمويني) بأسانيده، عن أبي سلمي داعي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول: ليلة أسري بي الى السهاء قال لي الجليل جل جلاله: ﴿ آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه ﴾ قلت: (والمؤمنون) قال: صدقت يا محمد، قال: من خلّفت في أمتك؟ قلت خيرها، قال: على بن أبي طالب؟ قلت: نعم يا رب!! قال: يا محمد إني أطلعت الى الأرض اطلاعة فاخترتك منها، وشققت لك اسماً من أسمائي، فلا أذكر في موقع إلا وذكرت معي، فأنا المحمود، وأنت محمد، ثم أطلعت ثانية فاخترت منها علياً، وشققت له اسمأ من أسهائي، فأنا الأعلى وهو على. (وغيرها كثير من الأحــاديث عن طريق السنة). ورغم التنويه الكثير من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعلي، وانه ( صلى الله عليه وآلـه وسلم ) لم يؤمّر عليـه أميراً لا في حـرب ولا في سلم. ولكن أمرَّ ابن العاص على أبي بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل، وعندما تـوفي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأسامة بن زيد \_على حداثته \_ أمير على مشيخة المهاجرين والأنصار، كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة، وأمثالهم، سئل الحسن البصري عن علي ( عليه السلام ) : فقال ماذا أقول فيمن جمع الخصال الأربع ، ائتمان على براءة، وقول السرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في غزوة (تبوك) فلو كان يفوته شيء غير النبوة لاستثناه وقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كتاب الله وعـــترتي، وانَّه لم يؤمَّر عليه قط!!! وقد أمَّرت الأمراء على غيره. شرح النهج (ج١) ص ٣٩٦ نقلاً عن الواقدي .

وما أكثر الروايات في السُّنة بهذا المعنى!!!

إذن كيف بالرسول العظيم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي ـ ونحن نستقرىء تاريخه خصوصاً ـ نعلم أنه كان يحذّر أمنه من التفرقة والضياع، فقد كان يخاف على أمنه من الفتنة، فها هو يذهب الى البقيع ويأتي ويقول: (هنيئاً لكم ما أصبحتم فيه لقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم).

هو الذي حذر أصحابه من كل هذه الفتن، لا يمكن أن يقبل العقل السليم بأن هذا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يذهب بدون أن يعين خليفة له حتى يحسم الخلاف، لأنه لو ترك الأمر بين المسلمين ليختاروا من شاؤوا لوقع الإختلاف بالفعل، وفعلاً هذا ما وقع في نهاية الأمر، بالرغم من التعيين والولاية عليه. فالشيعة تردُّ كل ما ورد عقلاً ونقلاً وشرعاً.

لماذا شرعاً؟؟

فالشيعة تقول بأن الآية الكريمة التي يستدل بها أهل السنة على أن أمرهم شورى بينهم لا تغير الحكم هنا وهذه الآية تمدح الأنصار. بعداً الله سبحانه وتعالى وقال: ﴿أمرهم شورى بينهم ﴾(١) وقال في سورة أحرى ﴿فبها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكّل على الله إن الله يحب المتوكّلين ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران، الآية ١٥٩.



## هل الشورى للحكم أم موضوع أدبي وأخلافي؟

فليس لهذه الآية علاقة بالحكم، وبما أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) اختاره الله ولم يختره البشر، ومع ذلك طلب منه أن يشاورهم في الأمر لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك ليستشف من أحوال الصحابة الكاذب من الصادق والمنافق من المؤمن، وليعلم الصحابة تحزيم الفكر أي استعمال الرأي، لأن عقولهم كانت متحجرة متشبثة بذاتها، أي أن المنافقين منهم يعبدون الأصنام ويصنعونها بأيديهم!.

وتقول هذه الآية ﴿ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعهالكم ﴾(١) وقال تعالى عن لسان المنافقين ﴿بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً ﴾(٢) ومنهم من قال: لا نقول كها قال بنو اسرائيل لموسى (عليه السلام) ﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ﴾(٣) بل لو خضت بنا البحر لخضناه ولو أمرت بازالة الجبال لأزلناها(٤).

<sup>(</sup>١) سورة محمد (ص)، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) قول المقداد بن الأسود الكندي.

وليس كل مكلّف مأمور باختيار الخليفة ﴿فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليهاً ﴾ (١).

وبما أن الحزب المعارض المتمثل بعلي بن أبي طالب (عليه السلام) لم يكن موجوداً، وبما أن معظم الصحابة كانوا غائبين، اغتنم معظم الصحابة غياب هؤلاء واختاروا أبا بكرٍ، مع أن معظم الحاضرين لم يتفقوا على أبي بكر!!

لأن سعد بن عبادة سيّد الأنصار رفض أن يبايع أبا بكر، وقبال: لا والله لو أجد عليكم أعواناً لقاتلتكم، وبقي حتى آخر حياته لم يجتمع معهم في صلاة جماعة، وقد قُتل في عهد عمر بن الخطاب، ووجد مقتولاً مغتبالاً وقالوا (قتله الجن..).

إذاً فالمسألة ليست بتلك السهولة ﴿وشاورهم في الأمر﴾ فحتى الشورى لم تقع في سقيفة بني ساعدة، بل غضب على بن أبي طالب (عليه السلام) ورفض أن يبايع أبا بكر، وبقي في البيت ستة أشهر ولم يبايعه، وقد اختباً مع على (عليه السلام) في بيته كذلك أفاضل وأعاظم الصحابة أمثال: عمار بن ياسر، والمقداد، وسلمان الفارسي، وابن عباس(٢) والعباس

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>۲) ومن الصحابة الذين لم يبايعوا (براء بن عازب، سعد بن أبي وقساص، خزيمة بن ثابت بن فروة بن عمرو الأنصاري، خالد بن سعيد بن العناص الأموي، وكذلك بنو هماشم. راجع العقد الفريد لابن عبد ربه ج٤ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ وج٢ ص ٢٠١ بطبعتين محتلفتين، مروج الذهب ج (٢) ص ٢٠١، أسد الغنابة لابن الأثير ج (٣) ص ٢٠٢، الكنامل لابن الأثير ج (٢) ص ٢٢٢، تناريخ البعقوب ج (٣) ص ٢٠٨، الكنامل لابن الأثير ج (٢) ص ٢٢٢، تناريخ البعقوب ج (٢) ص ١٠٣، سمط النجوم العنوالي لعبد الملك و ١٠٣، تناريخ البعقوب ج (٢) ص ١٠٣، سمط النجوم العنوالي لعبد الملك العاصمي المكي ج (٢) ص ٢٤٤، السيرة الحلية ج (٣) ص ٣٥٦.

بكر قائلاً: فان كنت برسول الله طلبت، فحقنا أخذت، وإن كنت بالمؤمنين طلبت، فنحن منهم متقدمون فيهم، وإن كان هذا الأمر إنما يجب لك بالمؤمنين، فها وجب إذ كنا كارهين. الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص١٥ ط مصطفى محمد بمصر! تاريخ اليعقوبي ج(٢) ص١٠٤.

كذلك هناك محاورات لابن عباس وعمر حيث قال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً (أي تبجحاً، والبجح بالشيء: الفرح به) فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت . . . قال ابن عباس: لو ان قريشاً اختارت لأنفسها في حين اختار الله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود، وأما قولك انهم أبوا أن تكون لنا النبوة والخلافة، فالله يقول ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعها لهم فقال عمر هيهات يا ابن عباس، قد كانت تبلغني عنك أشياء أكره أن أقرك عليها فتزيل منزلتك مني، بلغني أنك تقول: إنما صرفوها عنا حسداً وبغياً وظلماً، قال ابن عباس: أما قولك ظلماً فقد تبين للجاهل والحكيم، وأما قولك حسداً فان آدم حسد ونحن ولده المحسودون، فقال عمر: هيهات هيهات أبت والله فان آدم حسد ونحن ولده المحسودون، فقال عمر: هيهات هيهات أبت والله لا تصف بهذا قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تبطهيرا. . . الحديث الكامل لابن الأثيرج(٣) ص ٣٠، تاريخ الطبري ج (٤) ص ٢٢٣، عبد الله بن سبأ للعسكري ج (١) ص ٢٠٠ ، وشرح النبج! .

وسأله عمر مرة بعد محاورة طويلة: هل بقي في نفسه (أي علي) شيء من أمر الخلافة؟ قال: قلت: نعم. وأزيدك، سألت أي (أي العباس) كما يدعي - من نصّ رسول الله عليه وآله عليه بالخلافة - فقال صدق!! فقال عمر: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمره فرو (بالكسر والضم، المكان المرتفع والعلو مطلقاً) والمعنى أنه كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمر على علو من القول في الثناء عليه، وهذا اعتراف من عمر كما لا يخفى! من قول لا يثبت حجة، ولا يقطع عذراً ولقد كان يربع (مأخوذ من ربع الرجل في هذا الحجر، إذا رفعه بيده امتحاناً لقوته) يربد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في ثنائه على على بتلك الكلمات البليغة، النبي (صلى الله على أنها هل تقبله خليفة أم لا؟؟ في أمره وقتاً ما ، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعته من ذلك . . . الحديث، أخرجه الإمام أبو الفضل أحمد بن أبي عصرّح باسمه فمنعته من ذلك . . . الحديث، أخرجه الإمام أبو الفضل أحمد بن أبي ع

عم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأبو ذر الغفاري، وطلحة، والزبير، كل هؤلاء امتنعوا عن المبايعة وهُددوا بالحرق في بيت فاطمة إن لم يحضروا للمبايعة، وكان عمر بن الخطاب يجمع الحطب ويقول: «والله لأحرقن هذا البيت على من فيه أو لتخرجن الى المبايعة قالوا: يا أبا حفص إن فيه فاطمة (عليها السلام)، قال: وإن يكن. .» كذلك ترى في قوله أعظم تجرؤ على الإمام على (عليه السلام) وناهيك في شهرة ذلك وتواتره قول شاعر النيل حافظ ابراهيم في قصيدته العمرية السائرة الطائرة:

وقولةً لعلى قالها عمر أكرم بسامِعها أعظم بمُلْقيها حرَّقتُ داركَ لا أُبقي عليكَ بها إن لم تُبايع وبنتُ المصطفى فيها ما كان غيرُ أبي حفص بقائلها أمامَ فارس عدنانٍ وحاميها

في مثل هذا يقولون وبهذا يقول أهل السنة ويصدق به بعض الناس، بل تروي الشيعة ويسانـدهم في ذلك كثـير من علماء السنة؟ فيقـولون بـأن

طاهر في كتابه تاريخ بغداد، بسنده المعتبر الى ابن عباس، وأورده علامة المعتزلة في أحوال عمر في شرح نهج البلاغة ص ٩٧ من مجلده الثالث.

وتحاورا مرة شالئة فقال: يا ابن عباس ما أرى صاحبك إلا مظلوماً، فقلت يا أمير المؤمنين، فاردد إليه ظلامته، فقال يا ابن عباس ما أظنهم منعهم عنه إلا انه استصغره قومه، قال، فقلت له: والله ما استصغره الله ورسوله حين أمراه أن ياخذ براءة من صاحبك، قال: فأعرض عني وأسرع، فرجعت عنه! أورده أهل السير في أحوال عمر، ونقلت من شرح نهج البلاغة، فراجع ص١٠٥ من مجلده الثالث.

ومنها قول عمر لابن عباس: (لقد كان على فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر) يوجد في محاضرات الراغب الأصفهاني ج(٧) ص٢١٣، كما في الغدير ج(١) ص٣٨٩ وج(٧) ص ٨٠٠ بيروت. وقال عمر: يا ابن عباس أما والله ان صاحبكم لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ أنا خفناه على اثنتين، الى أن قال ابن عباس، فقلت: ما هما؟ قال خفناه على حداثة سنه وحبه بني عبد المطلب. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١ ص١٣٤ وج٢ ص٢٠ بتحقيق محمد أبو الفضل!

لرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عين خليفة قبل موته بأيام عديدة، أي عندما رجع من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة وفي مكان يقال له (خم) ما بين مكة والمدينة عند مفترق الطرقات... لتفترق منه الحجيج مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان بهذا الوقت يحدّث ويقول: إن ربي أمرني بشيء وضاق منه صدري، يا ربي إن قومي لا يزالون يعيشون عهد الجاهلية، ومتى بادرتهم بهذا الأمر أخشى أن يكذبوني، فقال لي جبرائيل في أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل في بلغت رسالته والله يعصمك من الناس (المرا).

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة، الآية ٦٧.



#### يوم الغدير

عقب ذلك نادى منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجمع كل الحجيج على صعيد في مكان واحد يقال له غدير خم، وقام فيهم خطيباً بعد أن جُمعت له أقتاب الإبل كمنبر، وصعد على ذلك المنبر وقال: «يوشك أن يأتي رسول ربي وأدعى فأجيب فيم أنتم قائلون وبما أنتم تجيبون؟ قالوا: نشهد يا رسول الله بأنك أديت الأمانة، وبلّغت الرسالة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين، قال: ألستم تشهدون بأني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم، قالوا: نعم يا رسول الله نشهد بذلك». فأخذ بيد الإمام على (عليه السلام)، وأصعده معه على ذلك المنبر وقال:

«من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه، اللهم والرِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفها دار». ونزع عهامته الشريفة وعمّم بها علياً (عليه السلام)، وعقد له موكباً للتهنئة بامارة المؤمنين.

وقد كان أبو بكر وعمر بن الخطاب من العارفين الأولين، وهما اللذان هنآه بقولهما (بخ بخ لك يا علي، أمسيت وأصبحت مولانا ومولى كل مؤمنٍ ومؤمنة) وبعد ذلك قام الشاعر حسان بن ثابت الأنصاري وهو شاعر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والاسلام. وأنشد شعراً بناءً على طلب الرسول

(صلىٰ الله عليه وآله وسلم) ابتهالاً بهذه المناسبة. وعندها نزل قوله تعالى على الرسول (صلىٰ الله عليه وآله وسلم) ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (١)،

وذكر الشريف الرضي أن حسان بن ثابت الأنصاري استأذن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم الغدير بعد فراغه من المقام أن يقول شعراً في ذلك، فأذن له، فأنشأ يقول:

يناديهم يوم الغدير نبيهم فقال: فمن مولاكم ووليكم إلهك مولانا وأنت ولينا فقال له: قم يا علي فإنني فمن كنت مولاه فهذا وليه هناك دعا: اللهم والروليه

بخم وأسمع بالرسول منادياً فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا ولم تر منا في المقالة عاصياً رضيتُك من بعدي إماماً وهادياً فكونوا له أنصار صدقٍ موالياً وكن للذي عادىٰ علياً معادياً (٢)

وبعد هذا تتوقف الأسطورة، حاشا أن تكون أسطورة، بل هي واقعة، وهذه الواقعة أظهرت الحق الى أن أنزل الله سبحانه وتعالى عليها معجزات تكون هادية على مر السنين.

ومن هذه المعجزات والشواهد التاريخية والتي ستبقى دليلاً ماثلاً على كل من يكره علياً وأهل البيت (عليهم السلام)، حادثة تاريخية حدثت، وهي أن النعمان النهري وبعد أن بلغه بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب»، وافترق الحجيج الى أماكنهم وبلغوا ما أمروا به، فسمع هذا الاعرابي أي النعمان النهري، فركب راحلته وسافر الى المدينة، وكان ممن يبغض علياً بن أبي طالب (عليه السلام)،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) الغدير ج٢ ص٣٢ نقلًا عن ٣٧ مصدراً.

ووقف أمام المسجد ثم دخل وهو يقول: يا محمد ألم يكفِك أنك سفّهت آلهتنا وأمرتنا باتباع إلى فاتبعناه، وأمرتنا بالصلاة والصوم والزكاة فصدّقناك واتبعناك، ألم يكفِك كل ذلك حتى رفعت ابن عمّك وفضّلته علينا، وقلت: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه وعادِ من عاداه، أهذا منك أم من الله؟ فاحرّت عينا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) غضبا وقال له بصدر رحب: يشهد الله انه من الله، وإنما أنا عبد مأمورٌ وما أمرت به نفذته، ولم يقتنع هذا الجلف الوقح بقول الرسول، بل خرج يقول: اللهم إن كان محمد صادقاً فامطر علينا حجارة من السهاء، وأهلكنا بعذاب أليم، فرماه الله بحجرٍ على أم رأسه خرج من دبره وسقط ميتاً أمام راحلته، وعند ثذ نزل جبرائيل وقال يقول الله تعالى ﴿سأل سائل بعذابٍ واقع \* للكافرين ليس له دافع ﴾(١).

هذه القصة مروية عن أهل البيت، كذلك يرويها كثيرون من علماء الشنة. وهذا ما يليق بالعقل ويليق بالنقل وبالتاريخ وهل يمكن كما قلنا أن يذهب الرسول دون تعيين خلف له فهذا غير ممكن أبداً.

إذا عُيِّنت الخلافة قبل وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأتم الله بها وأكمل فيها الدين والنعمة على المسلمين، ورضي لهم الإسلام ديناً، فهاذا وقع؟ وماذا حصل؟ ولماذا كل هذه الإختلافات التي وجدت بعد ذلك، حتى السنة ترى كيف وضع الإمام علي في مناسبة أخرى خليفته بعده. وللنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مناسبات عديدة أيضاً - إذا أردتم أن أفيد بذلك - عُين فيها علياً (عليه السلام) خليفة له.

**<sup>(</sup>١) سورة المعارج الايتين (١ - ٢)**.



### يوم الدار والانذار

ولقد عين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً خليفته من الأيام الأولى للبعثة بقوله تعالى ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾(١). وبعد أن أحضر له الطعام ودعى له عشيرته وأعهامه وأقرباءه قال: «يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، لو قلت لكم ان قوماً جاؤوا لغزوكم أما كنتم تصدقوني، قالوا: بلى، فأنت الصادق الأمين. قال: «والله لقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة فمن منكم يؤازرني على هذا، على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي»، فأحجم القوم وكان على أصغر القوم وأحمسهم... وفي المرة الثالثة أخذ بركبته وقال: «إن هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوه»، فأخذ القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: «إنه أمرك أن تطيع النك» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) حديث الدار: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قبال: لما نزلت هذه الآية فوائذر عشيرتك الأقربين في . . . وفي آخر الحديث قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهذا الحديث من الصحاح الست المأثورة، أخرجه بهذه الألفاظ وقريب منها كثير من الحفاظ والعلماء، فراجع: تاريخ الطبري ج(٢) ص٣١٩ – ٣٢١ ط دار المعارف بمصر، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج(١٣)، ص ٢١٠ – ٢٤٤ ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل ، السيرة الحلبية للحلبي الشافعي ج(١)، ع

وبعد هذه المداخلة حول الخلافة، أود أن أفسح في المجال أمام أسئلتكم، فأنا لا أريد الإطالة، فالشواهد كثيرة وأردت فقط الإيجاز، حتى أترك لكم مجالًا للاسئلة والنقاش. لذلك المنبر مفتوح لكل من يدلي بسرأيه ويشير بأي شيء.

فأنا أردت فقط أن أشير بأن الخلافة كان منصوص عليها بالقرآن الكريم والسَّنَة النبوية وبالدين كملت تلك الخلافة. وهي حق من حقوق عليه السلام)، وإن اغتصبت منه فصبر، كما ذكر في الخطبة الشقشقية، وسيلى فيها بعد ذكرها.

#### الأسئلة:

## هل كانت الخلافة شورى أم لم تكن كذلك؟!

نعم الخلافة الأولى التي يزعمها أبو بكر لم تكن شورى، فهذا عمر بن الخطاب بنفسه يشهد كما أخرج البخاري ومسلم «أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله شرها المسلمين، والذي يعود لمثلها أقتلوه»(١).

<sup>=</sup> ص١١٥، ط المطبعة البهية بمصر، منتخب كنز العيال بهامش مسند أحمد ج(٥) ص ٢١١، حديث ص: ١١٥ و ٢٥٠ ط الميمنية بمصر، شواهد التنزيل للحسكاني ج(١) ص ٢٩١، حديث ح: ٥١٥ و ٢٥٠ ط بسيروت، كنز العيال ج(١٥)، ص ١١٥، م: ١١٥٠ ط٢ بحيدر آباد، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج(١١)، ص ٨٥، ح: ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١ ط: ١، بسيروت وص ٩٩ ح ١٣٧ و ١٣٨ و ١٣٩ و ١٢٩ ط: ٢، بيروت، التفسير المنير لمعالم التنزيل للجاوي ج٢ ص ١١٨، ط٣ و ١٢٩ ممصطفى الحلبي، تفسير الحازن لعلاء الدين الشافعي ج٣ ص ١٧١ و ٣٩٠ ط مصر. كيا ذكر في كتاب حياة محمد لمحمد حسنين هيكل ص: ١٠٤ البطبعة الأولى سنة كيا ذكر في كتاب حياة محمد لمحمد حسنين هيكل ص: ١٠٤ البطبعة الأولى سنة ١٣٥٤ هـ. وفي الطبعة الثانية وما بعدها من طبعات الكتاب حذف من الحديث قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «وأن يكون أخي، ووصيي وخليفتي فيكم».

وأكبر شاهد مراجعة الطبعة الأولى والطبعات الأخرى ومراجعة الطبعة الجديدة! . . . ) راجع شرح = (١) كذلك قال أبو بكر (ان بيعتي فلتة ، وقى الله شرها وخشيت الفتنة . . . ) راجع شرح =

شهادة عمر انها فلتة تعني أنها مرّت على حين غفلة، وقى (١) الله المسلمين شرها، إنّ أبا بكرٍ لمّا أدركته الوفاة بعد سنتين من الخلافة كتب بالنص على استخلاف عمر بن الخطاب، بدون أن يستشير بذلك المسلمين. كها أخرج بذلك (ابن قتيبة في الإمامة والسياسة) وهذا الكتاب يعد تاريخ الخلفاء. وهو من علماء السّنة البارزين يقول: إن طلحة والزبير دخلا على أي بكر وقالا له: ماذا تقول أمام الله وقد سلطت علينا فظاً غليظاً، بهذا التعبير أي انها لم يكونا راضيين عن خلافة عمر، وإنما خرج عمر بالكتاب وقد سأله أحد الصحابة، ماذا في هذا الكتاب يا أبا حفص؟ قال: لا أعلم، ولكني أول من يسمع ويطيع فقال (أي الصحابي): «والله أنا أعلم أنك أمرت بالفعل».

وبهذا يكون قد تأمّر عمر بن الخطاب بنص من أبي بكر الذي لم تكن خلافته إلّا فلتة، كما شهد بذلك عمر بن الخطاب. كتب بنص الخلافة على عمر بن الخطاب ولم يستشر بذلك المسلمين.

وعندما طُعن عمر بن الخطاب وأدركته الوفاة فكر وقدّم اقتراحاً لبدعة جديدة في الإسلام، وهي أن اختار ستة من الصحابة وقال لهم: أنتم تختارون واحداً منكم ولكن خاف ورجع بفكره وبذكائه أن هؤلاء الستة سوف يختلفون ويتنازعون وسوف تسوء بهم العصبيات فقال لهم إذا اختلفتم فكونوا مع الستة التي عبد الرحمن فيها ورجع عبد الرحمن واختار علياً وعثمان ولكن علياً بالدرجة الأولى ثم دعى عثمان وعلياً الى المسجد أمام الناس ليقول

النهج لابن أبي الحديدج(١)/١٣٢ وج(٢)/ ١٩ تحقيق أبو الفضل، انساب
 الاشراف للبلاذري ج(١)/ ٥٩٠ طبعة مصر.

<sup>(</sup>۱) قول عمر، صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلي من الزنا إذا احصنت ج٨/٨ دار الفكر استانبول، ج٢/ ٢١٠ مطابع الشعب، ج٨/٢٠ محمد علي صبيح وج٤/ ١٧٩ دار احياء الكتاب، ج٤/ ١١٩ المعاهد مع ١٧ مصدراً!! ولأجل المزيد راجع (صبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت رقم ٨٢٦).

له صاحب الرأي والتنفيذ الذي أعطيت له رجحان الكفة وهو عبد الرحمن بن عوف: يا علي أتحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين أبي بكر وعمر؟ فيقول علي: اللهم لا أحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله فقط! لهذا فقد تُرك ودعى عثمان وطلب من هذا الأخير هذا الشرط، فقبل وقال: نعم بلى، فقيل له هنيئاً لك فأنت أمير المؤمنين، ويخرج علي من ذلك وهو يقول: فيا لله وللشورى متى اعترض الرَّيب في مع الأول منهم، حتى صرت أقرن الى هذه النظائر لكني اسففت(۱) إذ أسفوا، وطرت إذا طاروا... الى آخر الخطبة الشقشقية.

وعلمي أنه لم يكن هناك شورى ـ أخي العزيز في الإسلام ـ إلاعلى على بن أبي طالب، فعلى كان الخليفة بالنص، وكان الخليفة بالشورى أيضاً، لأنه بعد أن قُتل عثمان اجتمع الصحابة واختاروا علياً رغم أنفه، وعلى لم يقبل بذلك، حتى هددوه بالقتل، فقالوا: إذا لم تقبل بالخلافة سوف نلحقك بصاحبك، وقبل على، ومع ذلك فها أن تولى الإمام (عليه السلام) الخلافة وقد قال: فها راعني إلا والناس كعرف الضبع إلى، ينشالون على من كل جانب، حتى لقد وطيء الحسنان، وشُق عطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم. . . (٢).

الإمام على (عليه السلام) يشترط عليهم شرطاً، ما هذا الشرط؟!

 <sup>(</sup>١) أسففت، أسف الطائر دنا من الأرض، يريد (عليه السلام) انه لم يخالفهم في شيء.
 (٢) بعض من الخطبة الشقشقية.

### حكم الامام على (عليه السلام)

صعد على (عليه السلام) المنبر وقال أشهدُ الله على كل امرى الله سمع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لي في غدير خم ما قال، إلا قام فشهد بذلك، فقام ثلاث عشر صحابياً وأربعة عشر بدرياً من أصل أربعين، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه...

فمن الصحابة من كتم هذه الشهادة وهم: أنس بن مالك، وبراء بن عامر، وجرير البجلي! وهؤلاء يقول عنهم ابن قتيبة ويعُدُّهم الطبري من أصحاب العاهات، لأن علياً (عليه السلام) نزل عن المنبر وقال لأنس بن مالك: ألم تشهد بما شهد به أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال يا أمير المؤمنين إني قد كبرت في السن ونسيت بعض الذي كنت أعيه، قال علي (عليه السلام): إن كنت كاذباً ضربك الله ببيضاء لا توريها العهامة، فلم يقم من مكانه إلا وهو أبرص، وكان يبكي ويقول أصابتني دعوة العبد الصالح أمير المؤمنين (عليه السلام) لأني لم أشهد له.

والقصة معروفة أن علياً لم يقبل الخلافة، لأن ما شُرط عليه سُنّة أبي بكر وعمر، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن أبا بكر وعمر ابتدعا بدعة جديدة لا تتصل بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)،

ولهذا رفض الإمام على (عليه السلام) أن يحكم بهذه السنة، وقبلها عنهان بالرغم من أنه لم يف بها حتى أن بعض المؤرخين قال: إن عشهان لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا بخلافة أبي بكر وعمر. حتى أن عبد الرحمن بن عوف جاءه بعض الصحابة يلومونه ويقولون له هذا من فعل يديك وأنت السبب في ذلك. فقال لهم: لله علي أن لا أكلمه حتى أموت، لقد خانني وخذلني، ويقول أيضاً بعض المؤرخين: إن عثمان كان قد زار عبد الرحمن بن عوف في مرضه فأدار وجهه إلى الحائط ولم يكلمه.

وقد قلت إنَّ هؤلاء الستة نفر نشأت بينهم الحزازات والعصبيات وهم يهبَّـون مـع العـواصف ويميلون مـع الهـواء فكيف بهم يختـارون من يصلح للخلافة وعندما يختارون فعلى الدنيا الخراب.

لنرجع الى رأي الشيعة، فهو الـرأي الصحيح، ويقـولون ﴿وربـك يُخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون﴾(١).

ولو رضي المسلمون، أو بالاحرى لو أن المسلمين رضوا بما أمر الله لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، ولكن مع الأسف. يقول القرآن الكريم ﴿ ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء ولكن كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون (٢).

هذه الحقيقة المُرَّة التي وصلنا إليها نتيجة بحثنا في هذا اليوم، هي أن التاريخ على مرَّ عصوره منذ وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الى يومنا هذا، يشهد بأن الخلافة تبدلت ووصلت الى أي واحد من الخلفاء، إما بالنص الواحد السابق على الله أو بالسيف والقوة، كما قال معاوية بن أبي سفيان: لقد قاتلتكم لا لتصلّوا ولا لتصوموا، ولكن لأتأمّر

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ٩٦.

عليكم، وها قد أعطاني الله ذلك، وقد ولى كذلك ابنه خليفة من بعده، وهو يزيد السكّير، شارب الخمر، والـذي كان يـلاعب القرود، والـذي لم يكن يحسن من كتاب الله آية واحدة، ولا يعلم من حديث الـرسول شيئاً فهذا يصبح خليفة أو أميراً على المسلمين، ويقتل ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كربلاء(١).

(۱) في تاريخ الطبري ج ۱۱ ص ۳۵۷ حوادث سنة ۲۸۶ وتاريخ أبي القراج ۷/۲ حوادث سنة ۲۳۸ مسر، وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص ۱۱۰.

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى أبا سفيان على جمل وينزيد يقوده ومعاوية يسوقه فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لعن الله الراكب والقائد والسائق». كذلك عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «هلكة أمتى على يدي غلمة من قريش»!

قال ابن حجر في شرح الحديث عن فتح الباري ج١٣ ص٧ كان أبو هريرة يمشي في السوق ويقول: «اللهم لا تدركني سنة ستين، ولا إمارة الصبيان»!!

قال ابن حجر: أشار بذلك الى خلافة يزيد، فانما في سنة ستين ولم يتعقبه!! وانه تربى بحجر معاوية الذي لعن على لسان الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)! وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الأمة بقتله متى شاهدت متسناً صهوة منبره، تاريخ بغداد ج١١ ص١٩٨ وتهذيب التهذيب ج٢ ص٢٤٨ وج٥ ص١١، تاريخ الطبري ج١١ ص٢٠٨ وكتاب صفين ص٢٤٣ وص٢٤٨، شرح النبج الحديدي ج١ ص٣٤٨، وكنوز الدقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير ج١ ص١٨٠. واللآلىء المصنوعة للسيوطي ج١ ص٣٢٠، وكتاب المناقب وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج١ ص٢٦٨ ط مصر في ترجمة الحكم بن ظهير، وج٢ ص١٢٩ ترجمة عبد الرزاق بن همام، وفي سير أعلام النبلاء ج٣ ص٩٩ ترجمة معاوية، ومقتل ترجمة عبد الرزاق بن همام، وفي سير أعلام النبلاء ج٣ ص٩٩ ترجمة معاوية، ومقتل الحسين للخوارزمي ج١ ص١٨٥ فصل (٩)، وتاريخ ابي القراج ج٢ ص٧٥ حوادث مندى فاقتلوه!

وقال الشاعر عبد الباقي العمري الموصلي:

فاغدوا به طول المدي ألعن اللعناء

يسزيسد عسل لعني عريض جنابسه

وترى كثيراً من علماء السنة يقول: إن الحسين يجب قتله لأنه خرج على إمام زمانه يزيد الفاسق.

فالاسلام بقي وما زال مع الأسف يتعثر مع تلك الأحداث.

مداخلة: «يقولون ان فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعائشة ماتت وهي غاضبة على عليّ».

القضية التي تعني أن فاطمة (عليها السلام)، ماتت وهي غاضبة، فقد وجدت في صحيحي البخاري ومسلم، أن فاطمة (عليها السلام)، ماتت وهي غاضبة على أبي بكر فلم تكلمه. ، ولم تأذن له بحضور جنازتها، ودفنها زوجها الإمام علي (عليه السلام) سراً وهي أول الواثقين به، ماتت بعد أبيها بستة أشهر، ولم تُدفن بجانب أبيها، بينها دُفن الصحابة بجنبه (صلى الله عليه وآله وسلم). وهي ابنته وبضعته كما يقول القرآن الكريم

<sup>=</sup> ونقل البرزنجي في (الاشاعة) والهيثمي (في الصواعق) أن الإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله عن لعن ينزيد، قال: كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه، فقال عبد الله: قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد، فقال الإمام: إن الله يقول ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله ﴾. وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد!!

وقد جزم بكفره، وصرح بلعنه جماعة من العلماء، فيهم القاضي أبويعلى، والحافظ ابن الجوزي، وقال التفتازاني: لا تستوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أعوانه وأنصاره، وصرح بلعنه الجلال السيوطي.

وفي تاريخ ابن الوردي، كتاب الوافي بالوفيات لما ورد على يزيد نساء الحسين وأطفاله والرؤوس على الرماح، وقد أشرق على ثنية جيرون، ونعب الغراب أنشد وقال:

لما بدت تلك الحسمول وأشرقت تلك الشموس على ربى جيرون نعب النغراب فقلت: قبل أولا تقل فلقد قضيت من النبي ديوني أرادها جاهليه كما كانت قبل الاسلام، فليست اسلامية، بل حروب قبائل ونعرات طائفية عشائرية جاهلية!!!

﴿والأرحام أولى بعضهم ببعض﴾(١). والأرحام هي فاطمة تدفن سرأ وفي الليل، ويُخفى قبرها ولا يعرفه المسلمون، بينها أبو بكر وعمر دفنا الى جانب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

وعائشة هي التي ورثت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما يقول أبو بكر: الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يورِث. قال أبو بكر هذا عندما جاءته فاطمة (عليها السلام) تطالب بميراث أبيها، قال لها: إن أباك يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» (٢).

(١) سورة الأنفال، الآية (٧٥).

(٢) وعن كتاب ينابيع المودة ص١٦٩ صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة أن رسول الله (٢) وعن كتاب ينابيع المودة ص١٦٩ صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويسرني ما سرها». وهناك صحيح مسلم: «إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويسرني ما سرها». وهناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن الترمذي والمناوي وغيرهم من علماء السنة.

احتجت فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والأثمة من بنيها بالآية بدعاء زكريا (عليه السلام) ﴿قال ربّ ان وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً ﴾ على أن الأنبياء يورثون المال وأن الإرث المذكور فيها انما هو المال لا العلم ولا النبوة.

ثم إن لفظ الميراث كها في تاج العروس في اللغة مادة - ورث - ج ا ص ٢٥ والصحاح ج ١ ص ٢٩ وعيرهما، لا يطلق إلا على ما ينتقل من الموروث الى الوارث كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا عن طريق المجاز والتوسع!! ولا يعدل عن الحقيقة الى المجاز بغير دلالة!!!

وقد علم الناس ما كان بين الزهراء (عليها السلام) وبين أبي بكر . . . وغضبت فاطمة على أبي بكر ، فلم تكلمه حتى توفيت ، أخرجه أصحاب الصحاح بأسانيدهم الى عائشة فراجع منها ص ٣٧ ، ج٣ من صحيح البخاري أثناء غزوة خيبر ، ص ٧٧ من ج٢ صحيح مسلم باب قول النبي : لا نورث . . . ) كتاب الجهاد والسير ، وص ٦ ج١ من مسند أحمد وصحيح البخاري ج٥ ص ١٧٧ ط دار مطابع الشعب ، وج٣ ص ٥٥ ط دار إحياء الكتب العربية مع حاشية السندي ، صحيح مسلم كتاب =

الجهاد والسيرباب - ١٦ - ٣٣ ص ١٣٨٠ ط بيروت، مشكل الأثارج ١ ص ٢٥ وقريباً منه أيضاً رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي باب - ١٦ - ٥ ص ٢٥ مطابع الشعب، ورواه أيضاً بمعنى آخر في كتاب الفرائض باب - ٣ - ٣٠ ع ص ١٦٤ ط دار إحياء الكتب العربية ورواه في كتاب الخمس باب - ١ - ٣٠ ص ١٨٦ ط دار إحياء الكتب العربية، مسند أحمد ج ١ ص ٥ وص ٩ وج ٢ ص ٣٥٣، سنن النسائي كتاب الغيء باب - ١ - ج ٧ ص ١٢٠، شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١ ص ٢١٧، صحيح الترمذي كتاب السيرباب - ٤٤ - ج ٤ ص ١٥٧.

وسجل لنا التاريخ خطبتان للزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقيل ثلاث خطب: حتى دخلت على أبي بكر، وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة، ثم أنّت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء. وارتبج المجلس، فأمهلتهم حتى إذا سكن نشيجهم، وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله عز وجل ثم انحدرت في خطبتها!

راجع بلاغات النساء لابن أبي طيفور المتوفى سنة (٢٨٠) هـ ص١٦ ـ ١٩، اعلام النساء لعمر كحالة ج٣ ص١٢٠٨، شرح نهج البلانمة لابن أبي الحديد ج١٦ ص١٦١ الى ص٢١٦ الى ص٢١٣، وص٢٤٩ ـ ٢٥٣ ط مصر تحقيق أبو الفضل، تلخيص الشافي للشيخ الطوسي ج٣ ص١٣٩. قال الشاعر:

تعظ القوم في أنم خطاب حكت المصطفى به وحكاها حيث أقامت على إرثها آيات محكمات، حججاً لا ترد ولا تكابر، فقالت: أعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول ﴿ وورث سليهان داود ﴾ وقوله ﴿ فهب لي من لمدنك ولياً يمرثني ويمرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً ﴾ وقال ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ وقال ﴿ ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ وقال ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً عي المتقين ﴾ .

ثم قالت: أخصُّكُم الله بآية أخرج بها أبي؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمى؟؟ أم تقولون أهل ملُّتين لا يتوارثان؟

ومنها أن فاطمة قالت: يا أبا بكر أترثك بناتك ولا ترث رسول الله بناته؟! فقال: هـو ذاك! رواه الجوهري في كتاب السقيفة وفـدك ص٨٢، المجلد الرابـع من شرح النهج = إذا كان ذلك ما عمل به، فكيف ورثت عائشة، وهي التي كانت تدخل من تحب الى بيت النبي (صلىٰ الله عليه وآله وسلم ).

وعن البخاري: من أغضب فاطمة فقد أغضبني، فلقد أوصى الإمام الحسن (عليه السلام) وهو يتشهد (أي في لحظة النزاع الأخير) أخاه الحسين (عليه السلام) أن يدفنه بجانب جده، وإن لم يقدر فلا يحرك ساكناً. وكان الحسين (عليه السلام) قد دخل به ليطوف بجنازته في دار جده سبعة أشواط، وإذا بعائشة تمنعه وتقف في وجهه! وكان قد أوصى أخاه الحسين (عليه السلام) بأن لا تهرق في ملء محجمة دما!.

ثم ان النبي ( صلىٰ الله عليه وآله وسلم ) قال: «فاطمة بضعة مني»، فليت عائشة مطهرة كفاطمة فهي سيدة أهل الجنة وسيدة النساء.

<sup>=</sup> بالاسناد الى أبي سلمة ، وأخرج الإمام أحمد بالاسناد الى أبي سلمة نحوه فراجع ص ١٠ ج١ من مسنده .

## تزييف أن أبا بكر هو الذي صلى بالمسلمين بأمر النبي (ص)

السُنة تعتقد أن أبا بكر بعد محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلهاذا هذا الإعتقاد؟ أولاً نسمع ما يقول الحديث، وبالطبع سنسمع ما يقوله البخاري ولن نبدأ بما يقوله الشيعة لأنهم متهمون بالكذب.

لنبدأ كما قلنا بالبخاري، فهو يروي عشرة أحاديث متناقضة، فمرة يقول: قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر كثير البكاء، وإن الناس يتشاءمون به، وقال امرو إن أبا بكر يصلي بالناس، ورواية أخرى قالت: إن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لما سمع أن أبا بكر يصلي بالناس خرج فاستهل المسلمون واستبشروا وأزاح أبا بكر جانباً وصلى مكانه فتقهقر أبو بكر خلف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ورواية أخرى تقول: إن أبا بكر صلى وراء الرسول، ورواية أخرى ـ وكلها مسندة للبخاري ـ تقول إن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك أبا بكر يصلي بالناس وصلى وراءه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك أبا بكر يصلي بالناس وصلى وراءه فهذا يعني أن أبا بكر كان إماماً على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ورواية ثانية تقول إنه أي أبا بكر صلى في الناس صلاة واحدة، وبعضهم يقول اثنتين أو ثلاثة أو خمس صلوات، كل ذلك متضارب وكله بطلان، فليس يعلم غير الله ولكن لنناقش المسألة.

إن أبا بكرٍ لم يكن موجوداً في هذا الوقت، أي عندما كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مريضاً، وقد أبعده الرسول ووضعه في جيش أسامة، وليس له حتى أن يصلي بالناس، إذاً كيف وهو غائب. المطلوب أن تحكموا عقولكم، فهو ليس موجوداً في المدينة، ويبعد عنها مسافة ستة فراسخ، ولم يكن عندهم أسلحة حديثة أو مواصلات متطورة. وتبلغ المسافة في البعد ساعتين على الحصان، فهو معين في جيش أسامة، وأسامة هذا قائد عليه يصلي به، وعمره سبعة عشر عاماً.

إذا أسامة يصلي بأبي بكر، فكيف نوفِّق بين الحادثتين، لقد كانت عائشة تحب أن تبرزه، وبالفعل أرسلته مرة وقالت له: صلّ بالناس ولمّا علم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . غضب غضباً شديداً . فهذه إدعاءات ؛ اطلة فلهاذا؟ لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مضطر أن يخرج ويصلي بالناس صلاة المضطرين، لا يمكن أن يأمر أبا بكر بالصلاة نيابة عنه ولو كان مضطراً. فالمسلمون يرون بالرسول ( صلىٰ الله عليه وآله وسلم ) ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحي (١) أراه وهو في آخر لحظة من حياته يستشير الله وحـده وهو يبلغ الـرفيق الأعلى، فلست أرى الرسول بشراً عادياً، لكني أراه رسول الله أقولها بكل معنى الكلمة. بعض المؤرخين يقول: ﴿ إِنْ أَبَا بِكُرِ عَبِدٌ فِي جِيشِ أَسَامَةً بِنَ زِيدٍ ﴾. يعني ذلك أن أسامة بن زيد عُينَ أميراً على أبي بكر حتى في الصلاة، فكيف يمكن للرسول أن يأمر أبا بكر بالصلاة على الناس، وأبو بكر ليس موجوداً في المدينة، غَائباً، حضوره معدوم، هل تعلم أن رسول الله (صلىٰ الله عليه وآلـه وسلم) طلب من عمر بن العاص وأمره بأن يصلي بـأبي بكر وعمر بن الخطاب وكان أميراً عليهم في غزوة ذات السلاسل. إذاً يريد الرسول ( صلى الخطاب

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية ٣.

الله عليه وآله وسلم) أن يبين لنا من خلال ما تقدم أنه لا يمكن لأي كان أن يؤمَّ الصلاة وهو يقول: « إذا حضرتكم الصلاة يؤمكم أحفظكم ديناً ولا أكبركم سناً »!



### الأهمية الكبرى لامامة المسلمين؟!

يحصل أن يحدث مائة مشكلة ومشكلة وهي القيادة العامة للمسلمين. فهذه القيادة هي الإمامة، وتسمى الإمامة الكبرى! ألم يروا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما أمسك بعلي (عليه السلام) وقال: «اللهم والرمن والاه وعادِ من عاداه »؟ ألم يسمعوا ما قاله له الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنت أخي وخليفتي ووصيّي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوه »؟... كذلك ألم يسمعوا قوله: «علي مني بمنزلتي من ربي » وأيضاً انه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): « لا يبلغ عني إلا علي »؟. وهناك مئات الأحاديث وردت له بهذا الخصوص.



### فضائل يبطلها العقل والواقع

كذلك هناك أحاديث فيها كثير من المغالطة والبطلان وردت في أحاديث السنة، فمثلاً يقال عندما هيأوا جيش أسامة جاء عمر بن الخطاب وقال: إني أدفع كل مالي، وأبو بكر قال: سأقدم جيشاً كاملاً، هذه روايات يجب أن يصححها التاريخ والبحث العلمي، فهناك قرائن لا تقوم على مصلحة أبي بكر.

فيقول البخاري بنفسه إن الحقائق تثبت أن أبا بكرٍ ليس معه مال. وأن يوماً يسمى يوم (الراحل) وهو يوم الهجرة عندما كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يريد أن يهاجر وليس القول كالحقيقة التاريخية ـ فالقول بالاشتراك بالمال باطل ـ فيومها كان أبو بكر راكباً على راجلته، ذهب وأى بواحدة للرسول، وأراد أن يدفع أبو بكر ثمنها، (وهكذا يقول البخاري إن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يصعد على الراحلة حتى دفع ثمنها) فرفض الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، وقال له: لا أركبها إلا بعد دفع ثمنها، حاشى للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يدفع عنه أبو بكر، فالعكس أموال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) التي ورثها عن خديجة الكبرى (عليها السلام) وفيرة جداً، وهي كانت أغنى نساء قريش، فالرسول (صلى الله عليه وآله يعطف على أبي بكر فالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي كان يعطف على أبي بكر

وعمر ويعطيهم المال فانقلبت الآية وقالوا: انهم الذين كانوا يعطون رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

سوف أروي لكم هذه الحادثة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هل تعرف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان شعاره في مكة لمدة ثلاث سنوات الآية الكريمة: ﴿إن جاءكم فاسقٌ بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (١) لأن حرب الإشاعة والدعاية والكذب هي أخطر الحروب، والفتنة أشد من القتل.

### سؤال: من كان يدفع؟

الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقبل بعيراً واحداً منهم، فأما ناقة أبي بكر فقد دفع ثمنها قبل أن يركبها، ولما وصل الى المدينة سألوا أبا بكر هل أنت أعطيته الناقة، قال: أنا لم أدفع ثمنها فهذه الحادثة يشهد عليها البخاري وليس الشيعة فقط، وإن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يستحق الشفقة حتى تعطيه الناس، فهو الذي كان يعطيهم ويمن عليهم، ويطعم جائعهم، ويغني فقيرهم، ويكسو عربانهم. أما الروايات التي تقول إن أبا بكر هو الذي كان يعطي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا أساس لها من الصحة!

أنا أقول إن عثمان كآن غنياً ولكن أبو بكر لم يكن عنده مال كما تقول السروايات . . . ويقال ان أبا بكر هو الذي اكتسب وأعطى كثيراً، فمن الحقائق ما يراد لها الطمس ولكن عبثاً ذلك .

إحدى بدع معاوية ووضعه للاحاديث: فبنوا أمية كانوا يجبون أبا بكر وعمر وعثمان ويخفون الحقائق عن الناس، وهذا ما فعله معاوية عندما أرسل كتاباً الى جميع البلدان يقول فيه: ما من رواية في أبي تراب إلا واثتوني بأفضل

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية ٦.

منها!! ويوجد أحاديث كثيرة وردت عن أبي بكر وعمر وعثمان، وأهمية هذه الأحاديث أنها من وضع بني أميَّة، وهذا واقع إذا ما اطلعتم عليه تجدون انها لا أساس لها من الصحة. وكتابي و ثمَّ اهتديت » يروي كثيراً من البحوث. مثلاً تسمع عن عمر الشيء الكثير، حتى قيل انه أعلم الصحابة، ويُعدُّ من المجتهدين، ولكن عندما تصفحت التاريخ وجدت هذا كذباً غير صحيح، لقد مات ولم يعرف حكم القرآن، حكم الكلام المذكور في عشر قضايا تختلف الواحدة عن الأخرى، وقال: وهو يجود بنفسه: تمنيت لو أني سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن حكم الكلالة، وحتى انه لم يعرف كلمة الأب(۱) في القرآن، وقال عمر بن الخطاب أيضاً:

«إن هذا التكلم في بعض من القرآن ليس من العربية، فأحياناً أفهمه وأحياناً لا أفهمه». كذلك تسمع عن عمر بن الخطاب وشجاعته القوية، حتى قيل إن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فقال: أحدهم عمر بن الخطاب»، وحتى قيل أن المسلمين لم يظهروا بدعوتهم إلا بعد إسلام عمر، لكن في التاريخ الصحيح والمثبت هذا كذب وافتراء!!

فالإسلام بتاريخه لم يشهد أن عمر بن الخطاب بارز حتى رجلاً عادياً وقتله، بل بالعكس فقد هرب من كل المواقع كمعركة حنين، وهرب من معركة خيبر، وترك الحرب مراراً، أين هذه الشجاعة المزعومة؟ ونسمع عنه أيضاً أنه أورع الناس وأرقى الناس وأخشى الناس (٢).

<sup>(</sup>١) الآب: الحشائش الصغيرة، وما ترعاه الابل وقيل التبن (تفسير الجلالين) وما ترعاه الدواب (التفسير المبين).

<sup>(</sup>٢) قال عمر بن الخطاب من حديث صحيح، على شرط الشيخين، في المستدرك ج٣ ص ١٢٥ والصواعق، فصل ٣ باب ٩ كماأخرجه بهذا المعنى مع قرب الألفاظ أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن عمر في ص ٢٦ ج٢ في مسنده، ورواه كل من عمر وابنه عبد الله . بأسانيد مختلفة قال عمر:

ولكن إذا تفحصنا جيداً التاريخ وجدناه وعرفناه. فظاً غليظاً كانت المرأة تسقط جنينها خوفاً منه، وكذلك التاريخ يدلنا أنه هو الذي هدّد فاطمة الزهراء (عليها السلام) بحرق بيتها، ولم يتورع عن ذلك...!

= «لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثاً، لأن تكون لي واحدة منها أجب إلي من حمر النعم: زوجته فاطمة بنت رسول الله، وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له ما يحل له فيه، والراية يوم خيبره.

المستدرك للحاكم ج٣ ص١٢٥، مسند أحمد بن حنب ل ج٧ ص٢١ حديث (٤٧٩٧) بسند صحيح، دار التعارف مصر، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص١٢٠ ط الحيدرية، المناقب للخوارزمي الحنفي ص٢٣٨ ط الحيدرية، تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج١ ص٢٢٠ حديث (٢٨٣)، الصواعق المحرقة لابن حجر ص٢٧ ط الميمنية وص ١٢٥ ط المحمدية. مجمع الزوائد ج٩ ص١٢٠، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١٧١، نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص١٢٩، كنز العمال ج١٥ ص١٠٠ حديث (٢٩١) ط٢، الرياض النضرة ج٢ ص٢٥٤ ط٢، فضائل الخمسة ج٢ ص١٥٠، فرائد السمطين ج١ ص٣٤٥ حديث (٢٦٨).

\* وكذلك رجوع عمر بالخصوص، وأي بكر وعثمان الى رأي على (عليه السلام)، الإصابة ج٣ ص ٣٩، ذخائر العقبى ص ٨١ وص ٨٦، تذكرة الخواص لسبط ابن الحوزي الحنفي ص ١٤٨ - ١٤٨، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ١٩٢ ط الغري وص ٣٣٤ ط الحيدرية، الرياض النضرة لمحب الدين الطبري الشافعي ج٢ ص ٢٥١ وص ٢٦١.

الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص١٧، المناقب للخوارزمي الحنفي ص٣٨ و٣٩ و٥٠ و٥١ و٥٥، النص والإجتهاد لشرف الدين ص٢٧١ ـ ٢٧٥، فرائد السمطين ج١ ص٣٣٧ و٣٤٦ و٣٤٦ و٣٤٧ و٣٤٧ وغيرها من الكتب.

\* رجوع أي بكر الى علي في رأيه . ذخائر العقبي ص٩٧ ط المقدسي .

\* رجوع عثمان الى على: تفسير ابن كثيرج ٩ ص١٨٥ و ١٥١ طبولاق، وغيرها من عشرات الكتب، وإن أردت المزيد فعليك بكتاب: إحقى الحق للقاضي التستري ج٨ ص١٨٦ الى ص٢٤٢ ط الاسلامية طهران، والغديس للاميني ج٦ وج٧ وج٨ طبيروت وط ايران وفيهما عشرات الموارد.

بيد انني أتوقف كثيراً لأطيل في هذه النصوص ومطالعها لأرى حكمها على علاقاتهم، أي علاقة الصحابة مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما شهدته هذه العلاقة من تخلف في إجراء وتنفيذ أوامره. وتلبية طلبه في اللحظات الأخيرة من عمره المبارك الشريف، مما أغضبه ودفعه أن يطلب من الجميع أن يغادروا منزله وتركه، كما انني أستعرض ما في شريط الحوادث التي جرت بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما جرى على ابنته الزهراء الطاهرة (عليها السلام) من إيذاء وغضب. وقد قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني (صحيح البخاري ج٢ ص٢٣ مناقب كرامة الرسول) كذلك قالت فاطمة لأبي بكر ناشدتكم الله ألم تسمعوا قول أبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الرضى فاطمة من رضاي وغضب فاطمة من غضبي، ومن أحب فاطمة فقد أرضاي وغضب فاطمة من غضبي، ومن أحب فاطمة فقد أحبني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني، ومن أرضاها فقد أرضاني». قال:

<sup>\* (</sup>بل لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما جاء في علي) القاضي السياعيل، والنسائي، أبو علي النيسابوري وغيرهم. يبوجد في: فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي، للمغربي ص ٢٠ ط الحيدرية وص٢ ط مصر، الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١١٨ ط المحمدية وص ٢٧ ط الميمنية مصر، اسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص ١٤٩ ط السعيدية وص ١٣٥ ط العثمانية بمصر، الرياض النضرة للطبري الشافعي ج٢ ص ٢٨٢.

اختصم اعرابيان الى عمر، فالتمس من على القضاء بينها، فقال أحدهما هذا يقضي بيننا؟ فوثب اليه عمر، وأخذ بتلابيبه، وقال: ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاك ومولى كل مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن! أخرجه الدارقطني كها في أواخر الفصل الأول من الباب الحادي عشر من الصواعق المحرقة لابن حجر الشافعي ص١٠٧ ط الميمنية وص١٧٧ ط المحمدية بمصر، ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري المشافعي ص٦٨، المناقب للخوارزمي الحنفي ص٨٨، الرياض النضرة للطبري الشافعي ج٢ ص٢٢٤ ط٢، وفي الغديرج١ ص٢٨٢ عن وسيلة المال للشيخ أحمد بن باكثير المكى.

بلى سمعنا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: إني أشهد الملائكة أنكما أسخطتهاني وما أرضيتهاني وإن لقيت نبيكم لأشكونَّكم إليه. (الإمامة والسياسة لابن قتيبة، والفرق التاريخية).

### حقائق تاريخية:

بدون إطالة لن أقول ان الأحاديث التي تعجبنا نكتبها والتي لا تعجبنا لا نكتبها، لنر أولاً الوقائع التاريخية ونترك الأحاديث جانباً. الوقائع التاريخية تقول إن العبد المخلوق إنسان طيب، مثلاً بعضهم يصف إنساناً بانه منتهى الروعة من الأخلاق والتزين والورع والخشوع، ولكن عندما نرجع الى التاريخ نرى أن هذا الرجل فيه عيوب كثيرة. إذ ليس القول كالحقيقة التاريخية، لأن القول قد يشترى بالمال، يقول القرآن الكريم في محكم آياته التاريخية، لأن القول قد يشترى بالمال، يقول القرآن الكريم في محكم آياته فاسقٌ بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (١).

لأن حرب الإشاعة والكذب أخطر الحروب، والفتنة أشد من القتل. ويقولون عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أحاديث كثيرة والذي نقلها هو أبو هريرة قالها إلى أحد أصحابه، أعطاه المال فنص له أحاديث كثيرة. مثلاً قال: من أكل من بصل عكا كأنه زار مكة، فهذا كله كذب وإشاعة (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) إن أبا هريرة كان كذوباً غير معتمد عليه!

إن كذب أي هريرة في أحاديث ملأ الخافقين، وقد دلت أحاديث أهل السنة على التهمة له بالكذب، كانت معلومة بين الصحابة، حتى أن عمر بن الخطاب ضربه بالدرة المعهودة، وقال له لا تكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث السادس والستين بعد المائة في المتفق عليه في مسند أبي هريرة عن أبي رزني، قال خرج الينا أبو هريرة فضرب يده على حبهته، وقال انكم تحدثون على أبي اكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله =

# فلنرَ الحقائق التـاريخية. فـاطمة مـاتت وهي غاضبـة على أبي بكـر، وماتت وهي غاضبة على عمر (١).

وسلم). وأيضاً ما رواه الحميدي، أيضاً في الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة من المتفق عليه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر أن أبا هريرة يقول (أو كلب زرع) فقال ابن عمر أن لأبي هريرة زرعاً!! كذلك من الحديث الستين بعد المائة من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فقال ابن عمر لقد أكثر علينا أبو هريرة. وروى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر أحوال البحرين وأهله أنه اتفق لأبي هريرة مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنه عدو الله، وعدو المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار، ألزمه بها بعد ولايته البحرين ولهذه التهمة لم يعمل أبو حنيفة بأحاديثه قط!!! راجع كتاب (الروضة) أبو المعالي الجويني، إمام الشافعية في رسالته المعمولة في بيان أحقية المذهب الشافعي، وأيضاً الزندوسي الحنفي في الباب الثالث والمائة (في الروضة) مع العلم أن أبا هريرة فارق علي بن أبي طالب، وبني هاشم، وظهر من عداوته لهم وانضهامه الى كذلك راجع كتابي عمود أبو رية المصري، والسير عند علماء المسلمين!!!

(۱) صحيح البخاري، كتاب المغازي باب غزوة خيبرج ٥ ص ٨٦، دار الفكر على طبعة استانبول وج ٥ ص ١٧٧ مطابع الشعب، ط محمد على صبيح، وج٣ ص ٥٥ ط احياء الكتب وج٣ ص ١٩٥ ط المعاهد، وج ٥ ص ٣٩ ط الشرقية وج ٥ ص ١١ ط الميمنية وج ٥ ص ٣٥ ط الميمنية وج ٥ ص ٢٠ ط عباي بالهند وج٣ ص ٤٠ ط الخيرية مصر، كذلك صحيح البخاري كتاب الجهاد والسيرباب فرض الخمس ج٤ ص ٢٠ أفست دار الفكر على ط استانبول وصحيح البخاري أيضاً كتاب الفرائض باب قول النبي لا نورث ج٨ ص ٣ أفست دار الفكر استانبول، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسيرباب قول النبي لا نورث ج٥ ص ٢٥ اط محمد على صبيح، كعاية السطالب الكنجي الشافعي ص ٣٧ مع ٧ مصادر أخرى.



## هل بايع الامام؟ وهل بايع كرها أو طوعاً؟؟

فلنرجع للخلافة، فعلى بن أبي طالب (عليه السلام) لم يبايعه نعم لم يبايعه نعم لم يبايعه أبداً!! وسعد بن عبادة لم يبايعه أيضاً، وبعضهم يقول إن علياً بايعه فيما بعد فلم لم يبايع على بن أبي طالب أبا بكر؟ وهذا عكس ما يقوله البخاري، بأنه بايع فهذا غير صحيح، وبما أنني شيعي لا أؤمن بما يقوله البخاري.

فهذا ينكر عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) انه بايع على بن أبي طالب. فسهل عليه وليس من الصعب أن يقول ويدّعي بأن علياً بن أبي طالب بايع أبا بكر بعد ستة أشهر من اغتصابه الخلافة، ربما كان تحت التهديد، وهذا نشك فيه، أما السبب الثاني كحقن للدماء ربما حصل، وهنا صارت البيعة إكراها وغصباً عنه، وهذه لم تعد بيعة صحيحة (١). فكان علي

<sup>(</sup>۱) أثبت البخاري ومسلم في صحيحيها وغير واحد من اثبات السنن والأخبار، تخلف على عن البيعة ، وانه لم يصالح حتى لحقت فاطمة بأبيها وذلك بعد البيعة بستة أشهر حيث اضطرته المصلحة الاسلامية العامة في تلك الظروف المحرجة . يوجد في صحيح البخاري ، كتاب المغازي باب غزوة خيبرج ٥ ص٨٦ ط دار الفكر وبشهان طبعات أخرى . كذلك صحيح مسلم كتاب الجهاد والسيرج ٥ ص١٥٦ ط محمد علي صبيح مع ثلاث طبعات! الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج١ ص١١ ـ ١٣ ط مصر ، ح

(عليه السلام) يقول بالسر وخاصة عندما يُرى مع الآخرين يقول: أنا لم أحارب، وقال في الخطبة الشقشقية:

«أما والله لقد تقمصها فلان(۱) وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إليَّ الطير(۱)، فسدلت دونها ثنوباً وطويت عنها كشحاً(۱)، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذَّاء أو أصبر على طخية (۱) عمياء يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح (۱) فيها مؤمن حتى يلقى ربّه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى (۱) فصبرت وفي الحين قذى، وفي الحلق شجاً أرى تراثي نهاً (۱)، حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى بها الى ابن الخطاب بعده (۸) (ثم تمثل بقول الأعشى):

شتّان ما يومي على كورها(٩) ويسوم حيَّان أخي جابسر(١٠)

<sup>=</sup> مروج الذهب للمسعودي ج٢ ص٢٠٢، تاريخ الطبري ج٣ ص٢٠٨، الكامل في التاريخ لابن الأثير ج٢ ص٣٠٧ و٣٣١، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص٣٧٠ ط الحيدرية وص٢٢٦ ط الغري، العقد الفريد ج٥ ص٢٥٩.

<sup>(</sup>١) فلان: الخليفة الأول أبوبكر.

<sup>(</sup>٢) محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير: دلالة على علو مكانته عند الله.

<sup>(</sup>٣) فسدلت: كناية عن غض النظر عنها، وسدل الثوب: أرخى، طوى عنها كشحاً: مال عنها.

<sup>(</sup>٤) طخية: أي ظلمة.

<sup>(</sup>٥) يكدح: يسعى سعي المجهود.

<sup>(</sup>٦) أحجى: ألزم، جدير أقرب الى العقل.

<sup>(</sup>٧) الشجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. التراث: الميراث.

<sup>(</sup>A) أدلى بها: ألقى بها اليه.

<sup>(</sup>٩) الكور الرحل أو هو مع اداته.

<sup>(</sup>١٠) جابر: أخو حيان أصغر منه ومعنى البيت أن فرقاً كبيراً بين يومه في سفره وهو على كور ناقته وبين يوم حيان في رفاهيته فإن الأول كثير العناء شديد الشقاء والثاني وافر النعيم وافر الراحة.

فيا عجباً!! بينا هو يستقيلها في حياته (١) إذ عقدها لآخر بعد وفاته ، لشدً ما تشطّر ضرعيها (٢) فصيّرها في حوزةٍ خشناء يغلُظ كلمها (٣) ويخشن مسّها ويكثر العثار فيها ، والإعتذار منها ، فصاحبها كراكب الصّعبة (١) إن اشنق لها خرم ، وإن أسلس لها تقحّم ، فمني الناس للعمر الله بخبط وشماس ، وتلون واعتراض (٥) . فصبرت على طول المدة وشدة المحنة ، حتى افرا مضى لسبيله ، جعلها في جماعة زعم أني أحدهم ، فيا لله وللشورى متى اعترض الرّيب في مع الأول منهم ، حتى صرت أقرن الى هذه النظائر (١) اعترض الرّيب في مع الأول منهم ، حتى صرت أقرن الى هذه النظائر (١) كني أسففت إذ أسفّوا (٧) وطرت إذا طاروا . فصغى رجل منهم لضغنه (٨) ، وصال الآخر لصهره (٩) مع هن وهن (١٠) الى أن قيام ثالث القيوم نافجاً حضنيه (١١) بين نثيله ومعتلفه .

<sup>(</sup>١) رووا أن أبا بكر قال بعد البيعة «أقيلوني فلست بخيركم» وأنكر الجمهور هـذه الروايـة عنه والمعروف عنه «ولّيتكم ولست بخيركم».

<sup>(</sup>٢) لشد ما تشطّر ضرعيها: ضرعيها تثنية ضرع وهو للحيوانات مثل الثدي للمرأة.

<sup>(</sup>٣) كلمها: خشونتها تجرح جرحاً غليظاً أي الأرض.

<sup>(</sup>٤) الصعبة من الإبل: ما ليست بذلول، اشتق لها: رفع رأسه وهوراكبه. أساس: أرض، تقحم: رمى بنفسه في الفحمة أي الهلكة، وراكب الصعبة: إما أن يشنقها فيخرم أنفها وأما أن يسلس لها فترمي به في مهواة تكون فيها هلكته فمني الناس: ابتلوا وأصيبوا.

<sup>(°)</sup> الشماس: إباء ظهمر الفرس عن السركوب والنفور والخبط. التلون: التبدل، والإعتراض: السير على خط غير مستقيم.

<sup>(</sup>٦) المشابهة: بعضهم بعضاً دونه.

<sup>(</sup>٧) اسف الطائر: دنى من الأرض.

<sup>(</sup>٨) صغن صغياً: وصغاصغوا: مال: والضغن الضغينة يشير الى سعد.

<sup>(</sup>٩) يشير الى عبد الرحمن.

<sup>(</sup>۱۰) يشير الى أغراض أخرى يكره ذكرها.

<sup>(</sup>١١) يشير الى عثمان وكان ثالثاً بعد انضهام كل من طلحة والزبير وسعد الى صاحبه في خبر القضية ، نافجاً حضنيه : رافعاً لها ، يقال للمتكبر : جاء نافجاً حضينه .

وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع (١٠). الى انتكث فتله (٢) وأجهز عليه عمله (٣) وكبت به بطنته (٤)، فها راعني إلا والناس كعُرف الضبع إلى ينثالون عليَّ من كل جانب، حتى لقد وطىء الحسنان، وشقَّ عطفاي (٥)، مجتمعين حولي كربيضة العنم (١٠)، فلما نهضت بالامر نكثت طائفة، ومرقت أخرى، وقسط آخرون (٢) كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول (تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين بلى! والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها (٨). أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (٩) لولا حضور الحاضر (١٠)، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ

(١) الخضم: الأكل مطلقاً أو بأقصى الأضراس والقضم: الأكل بأطراف الاسنان أخف من الخضم. النبتة: بكسر النون كالنبات.

(٢) انتكث فتله: انتفض.

(٣) وأجهز عليه عمله: تمم قتله.

(٤) البطنة : بالكسرة البطر والأشر والكظة (أي التخمة والإسراف في الشبع وكبت به من كبا الجواد إذا سقط لوجهه).

(٥) عرف الضبع: ما كثر على عنقها من الشعر، وينثالون: يتتابعون مزد حمين. والحسنان: ولداه الحسن والحسين. وشقَّ عطفاه: خدش جانباه من الإصطكاك. والعطاف: الداء.

(٦) ربيضة الغنم: الطائفة الرابضة من الغنم، يصف ازدحامهم حوله وجثومهم بين يديه.

(٧) الناكثة: أصحاب الجمل، والمارقة: أصحاب النهروان. والقاسطون: أي الجائرون
 أصحاب صفين.

(A) حليت الدنيا: من حليت المرأة إذا تزينت بحليها. والربرج: الرينة من وشي أو جوهر.

(٩) النسمة: الروح. وبرأها: خلقها.

(١٠) من حضر لبيعته ولزوم البيعة لذمة الإمام بحضوره.

الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ، ولا سغب مظلوم (١) لألقيت حبلها على غاربها(٢) ولسقيت آخرها بكأس أولها ، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عَفطة عنز(٢).

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد<sup>(٤)</sup> عند بلوغه هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباً، فأقبل ينظر فيه، قال له ابن عباس رضي الله عنه: «يا أمير المؤمنين، لو اطردت خطبتك من حيثُ أفضيت».

فقال: «هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة(٥) هدرت ثم قرَّت».

قال ابن عباس: «فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغ منه حيث أراد».

المهم أن هذا الكلام للامام على (عليه السلام) يوضح أن في الأمر جنوناً. فالآن تقول انه بايع أو لم يبايع فليست مشكلتنا أو إذا تأخر أو لم يتأخر لا يهم، وما الحاجة الى ذلك، فالثابت والحاصل أن علي ابن أبي طالب (عليه السلام) لم يكن راضياً بخلافة أبي بكر، لا يريد أية مشورة.

ربنا سبحانه وتعالى يقول في الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه شهادة قولية. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنما الأعمال بالنيات لكل امرى ما نوى ولا نية إلا بالعمل ولا عمل إلا

 <sup>(</sup>١) الكظة : ما يعتري الأكل من امتلاء البطن بالطعام والمراد استئشار الظالم بالحقوق .
 والسغب شدة الجوع ، والمراد منه هضم حقوقه .

<sup>(</sup>٢) الغارب: الكاهل.

<sup>(</sup>٣) عفطة عنز: ما تنشره من أنفها.

<sup>(</sup>٤) السواد: العراق لأن العرب تسمى الأخضر أسود.

الشقشقة: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج وصوت البعير مها عنــد اخراجهــا
 هدير.

بالصدق. ﴿وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباءً منثوراً ﴾(١) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (٢) بمجرد رفع الصوت فوق صوت النبي يعني أن هذه الأمة مريضة، وهذه الأمة تعيسة، فعندما أتت اسرائيل واغتصبت. لماذا يا أخى المسلم لا نعمل جميعاً على تــوحيـد المسلمين، أستغفر الله من شتم أبي بكر وعمر، فأنا أحقر من أن أشتم أبا بكر وعمراً. فالبخاري يقول ومسلم، أيضاً وأهل البيت (عليهم السلام): أن عمر بن الخطاب عارض الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مشكلة القرآن الكريم، وجاؤوا الى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقولون له: أنت تزعم أنك نبيّ أوَلسنا نحن مسلمين. قال لهم ومن بينهم عمر: بلي يا عمر. قيال عمر: أولست رسول الله حقاً؟ قيال ( صلى الله عليه وآله وسلم ): بلي يا عمر، قال: فلهاذا تعطي الدليل؟ قال: إنما أنا عبد مأمور، ما أمرني ربي نفذته، ولم يحصل الرسول ( صلىٰ الله عليه وآله وسلم ) على أية نتيجة منه، وبعد ذلك جاء عمر الى أبي بكر وقال: أوليس هو رسول الله؟ قال: بلي . أولسنا نحن مسلمين وهم مسلمون فلهاذا نعطى الدليل به؟ قال: يا ابن الخطاب انه رسول الله وإنه عبدٌ مأمور.

وفي موقف آخر عن الرسول (صلىٰ الله عليه وآله وسلم) وهو يصلي على المنافقين، على عبد الله بن أبيّ قام وقال:

«تعال نفتش على القبلة، فالله نهاك أن تصلي على المنافقين، هذا ما قاله عمر، فهذه آداب تمر على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حالة الصلاة وهذا ما قاله البخاري ومسلم فجذبه.

نـذكر لكم العيـوب فقط! ونحب أن نعطي ونـظهر معـارضـة هـذا الشخص للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الاية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) منورة الحجرات، الآية (٢).

فالرسول أعلمه الله بأن الذي يرفع صوته بوجهك يجبط عمله، أما أبو بكر فقد رفع صوته في حضرة السرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). ونزلت الآية الكريمة: بسم الله السرحمن الرحيم ﴿يا أيها اللذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون (۱).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الأية (٢).



## تحريف بني أمية للاحاديث

«لو أصابنا الله بمصيبة لم ينجُ منها إلا ابن الخطاب»!

هذا وغير ذلك من الأحاديث موضوعة عن بني أمية لإسراز شخصية عمر بن الخطاب على حساب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ).

لنر الآن حادثة أخرى، كان للنبي تجارة في قريش، أي قافلة متعددة قرب المدينة المنورة، كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشام يقصد مكة والرسول عنده جواسيس، وكان للنبي أسرى. وعدد من الصحابة وأبو سفيان كانوا بالتجارة، حاولوا أن يشتروا ويأخذوا أسرى من القافلة، لذلك نزلت الآية ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾ قال لهم: «ربي لا يرضى بذلك»، فكل انسان يخطىء، والدليل على ذلك قبل وقعة بدر، أما الرسول فلا يخطىء أبداً، ما أسر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا في القتال وهم سبعون، وقتل المسلمون يومها سبعين من المشركين منهم أبو جهل وعتبة، ومنه شيبة (۱)، فقالوا حينئذ قتل علي نصفهم، والأسرى كان بينهم عم الرسول العباس قبل أن يسلم، لأن أسرى بدر عددهم كبير وهائل، فلم عم الرسول العباس قبل أن يسلم، لأن أسرى بدر عددهم كبير وهائل، فلم يكن متوقعاً من قريش في هذا العام أن يكون هناك سبعون وهم الفرسان.

<sup>(</sup>١) سلسلة معارك الاسلام ج١ - ص٣٢ ط دار المجتبي - بيروت.

والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال يومها: «أسروا عمي العباس إنه ليس مشركاً». حاشاه عم الرسول، كان خارجاً مع قريش حتى يبعث الأخبار لابن أخيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأعطاهم الحقيقة، ولذلك عندما توفي عمه أبو لهب وهو مشرك، كان الرسول فرحاً نزلت الآية فرتبت يدا أبي لهب (۱) وقال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: «خلقت النار لمن عصاني ولو كان عبداً قريشياً \_ يقصد أبي لهب \_ وخلقت الجنة لمن أطاعني ولو كان عبداً حبشياً \_ يقصد بلال الحبشى \_ ».

والآية ﴿ماكان لنبي أن يكون له أسرى ﴾ تتعلق بأسرى القافلة، قال لهم الله لا تأسروا أسرى إلا في الحرب. هنا يكتب الرواة من بني أميَّة على أن السول يبكي ويقول: «لولا أصابنا الله بمصيبة لم ينج منها إلا ابن الخطاب»!

بنو أميّة يقولون عنه ـ حاشاه ـ بأنه يأتي الصلاة بدون وضوء ويأتي النساء ولا يأتيهن ويفعل شيئاً لا يدري ما هو، ويصلي ولا يدري كم يصلي، بنو أميّة اتبعوا ديناً غير دين محمد.

شعار أبي العباس السفاح كان قتل الناس حتى ان المؤرخين يقولون إنه كان لا يأتيه النوم، ولا يرتاح حتى يضعون له الوسائد ويضرب بالسيف. . . لذلك سُمي أبو العباس السفاح، فهذا استولى على الحكم بالدم وسمي بذلك، حكم بني العباس. قتلوا بني أمية وثاروا ثورة باسم أهل البيت، لكن وقت استلموا الحكم فعلوا بأهل البيت العظائم والجرائم، وكانوا أنكد من الأمويين، حتى قال فيهم الفرزدق:

والله ما نال منهم بنو حرب إلا دون نيلكم تالله ما فعلت بنو العباس تالله ما فعلت أمية مثلها معشار ما فعلت بنو العباس

<sup>(</sup>١) سورة تبت، الآية (١).

فبنو حرب هؤلاء يقصد فيهم بني أميّة.

ألم نقرأ في التاريخ بأن عبد الله بن عمر عنده مذهب، سفيان عنده مذهب وعبد الله بن مسعود عنده مذهب، ولم يكن يقال أنهم ضلوا!!

فالدولة العباسية كانت مذاهب على حسب ما يرون بدون دراسة وهداية، فكلها اجتهادات كها يزعمون، فكان عبد الله بن عباس يرى في المتعة حلالاً وكان عبد الله بن الزبيريرى حرمتها وهكذا. . . إن اللبيب من الإشارة يفهم . فالذين يختلفون فيه ليس فقط زواج المتعة بل هناك مائة قضية أخرى! يقول المؤرخون كانت هناك مذاهب متعددة، فجاء السفاح واستدعى سفيان الثوري وأبا عيينة ومالك وسأل كلاً منهم سؤالاً: قال لهم من أنا؟ أجابه سفيان: اعفني من هذا الجواب، أما أبو عيينة قال له: أنت السفاح وواجهه بحقيقة أمره. وأما مالك قال له: أنت أعدل الناس، فرد عليه السفاح وقال له: إنك أحكم الناس، فأصبح الإمام مالك يشتهر على كل المذاهب في المدينة المنورة، وذو الوجاهة والسلطة . يقول أحدهم: إني سافرت للمدينة أتوسط والي المدينة حتى أقابل الإمام مالك فيقول لي والي المدينة : والله إن المشي راجلاً من مكة الى المدينة أهون علي من الوقوف على باب مالك، لأني لا أشعر بالذلة إلا عند الوقوف في هذه الأماكن والمقامات، كل هذه الحكايات إذا كنت تعلم انها أخذت من مواثيقها فقد تعلم على يد جعفر الصادق (عليه السلام) كل من الحنبلي والشافعي (۱۰). .

<sup>(</sup>١) الاختلاف بين مذاهب أهل السنة لا يقل عن الاختلاف بينها وبين مذهب الشيعة ، تشهد لها الألوف المؤلفة في فروع الطائفتين وأصوفها ، فلهاذا ندد المنددون بالشيعة في مخالفتهم لأهل السنة ولم ينددوا بأهل السنة في مخالفتهم للشيعة? بل في مخالفتهم لبعضهم ، فاذا جاز أن تكون المذاهب أربعة!! فلهاذا لا يجوز أن تكون خسة ، وكيف يكن أن تكون الأربعة موافقة لاجتماع المسلمين ، فإذا زادت مذهباً خامساً تمزق الاجتماع!!!

فهل ترون اتباع أهل البيت سبباً في قطع حبل الشمل ونثر عقد الاجتماع!!

المراجعات شرف الدين ـ ص٧١ ـ ٧١، لماذا اخترت مذهب أهل البيت، للشيخ محمد الانطاكي ص١٣ ـ ١٥ ط١، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج٥ ص١٧٣ ـ محمد الانطاكي ص١٣٠ ماليم البشري في المراجعة (١٩) من المراجعات، في طريقي للتشيع للانطاكي ص١٦.

وقد اعترف الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في زمانه حيث قال: بل قد يقال أن أثمتكم الإثني عشر أولى بالاتباع من الأثمة الأربعة وغيرهم، لأن الاثني عشر كلهم على مذهب واحد، قد محصوه وقرروه باجماعهم، بخلاف الأربعة!!! المراجعات المراجعة (١٩) ص ٢٩٨.

كذلك فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في جواز التعبد على مذهب أهل البيت المشهورة.

وبدل أن يأخذ المسلمون بمذهب أهل البيت بسل حتى الاعتراف بهم شنوا عليهم الحملات من تكفير. . . وشبهات . . . تزييف . . . محاربة . . . المخ . من أمثال ابن حجر، وابن تيمية ، وعب الدين الخطيب، والشيخ موسى جار الله ، ظلماً وافتراءً على مذهب أهل البيت (ع) .

فنرى أن موسى جار الله يقول كها يزعم: انه عثر على نصوص عن الامام، يعني الإمام الباقر أو الصادق (عليهها السلام)، في أثمة المذاهب الأربعة، على الأمة أن لا تأتهم، ولا تسمع منهم، لعنهم الله ولعن مللهم المشركة!

#### فأقول:

لا طريق لموسى جار الله وغيره في اثبات هذا القول عن أثمتنا أبداً! ولو فرضنا ثبوته فها هـ و إلا دون ما قـد ثبت عن حجج أهـل السنة، وأعـلام سلفهم المعاصرين لـلاثمـة الأربعة كها يعلمه المتبعون.

فقد أخرج الخطيب في ترجمة أي حنيفة من ج١٣ من تاريخ بغداد أحاديث كثيرة في هذا الموضوع لعل الكثير لم يقفوا عليها.

وحسبهم منها ما أخرجه بالاسناد الى سفيان سعيد الثوري، قال: سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: أبلغوا أبا حنيفة المشرك اني من دينه بريء الى أن يتوب! أخرج بالاسناد الى حماد أيضاً انه رأى أبا حينفة مقبلًا عليه فقى الله مرحباً ولا أهملًا، ثم قى الله عليه، إن سلم فلا تردوا عليه، وإن جلس فلا تسوسعوا له، فلما جاء أبسو حنيفة =

\_\_\_\_\_

أخذ حماد كفأ من الحصى فرمى به في وجه أبي حنيفة!!

واخرج أيضاً بسنده الى أي العباس أحمد بن علي بن مسلم الأبار: أن القوم الذين ردوا على أي حنيفة، أيوب السجستاني، وجرير بن حازم، وهمام بن يحيى، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو عوانة، وعبد الوارث، وسوار الغبري، ويزيد بن زريع، وعلي بن عاصم، ومالك بن أنس، وجعفر بن محمد، وعمر بن قيس، وأبو عبد الرحمن المقرىء، وسعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي وعبد الله بن مبارك، وأبو اسحاق الفزاري، ويوسف بن اسباط، ومحمد بن جابر، وسفيان الشوري، وسفيان بن عياش، عينة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وحفص بن غياث، وأبو بكر بن عياش، وشريك بن عبد الله، ووكيع بن الجراح، ورقية بن مصقلة، والفضل بن موسى وعيسى بن يونس والحجاج بن أرطأة، ومالك بن مقول، والقاسم بن حبيب، وابن شبرحة. فهؤلاء خسة وثلاثون إماماً قد اتفقوا على الرد عليه.

وأخرج الخطيب أيضاً، بالاسناد الى وكيع قبال: اجتمع سفيان الثوري، وشريك، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى فبعثوا الى أبي حنيفة، فأتاهم، فقال واله: ما تقول في رجل قتل أباه، ونكح أمه، وشرب الخمر في رأس أبيه، فقال هومؤمن، فقال له ابن أبي ليلى: لا قبلت لك شهادة أبداً، وقال سفيان الثوري لا كلمتك أبداً، وقال له شريك: لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك، وقال له الحسن بن صالح: وجهي من وجهك حرام ان انظر الى وجهك أبداً!!

وأخرج الخطيب أيضاً عن الإمام مالك بن أنس قال: ما ولد في الاسلام مولود أضر على أهل الاسلام من أبي حنيفة ، وأخرج عنه أيضاً قال: كانت فتنة أبي حنيفة أضر على هذه الأمة من فتنة ابليس، ووصف بالدجال، وواضع الشر، وإنه أشر من خار، وان بيّاع الخمر خير ممن ينقل عن أبي حنيفة ، وانه من ﴿الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم ﴾ ، وقال سليهان بن حسان الحلبي قال: سمعت من الأوزاعي ما لا أحصيه ومنها أنه عمد إلى عُرى الاسلام فنتفها عروة عروة ، وأن سفيان الثوري عندما سمع بخبر وفاته قال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه ، وأيضاً ما ولد في الاسلام مولود أشام على الاسلام منه . . . النغ فراجع باب ما قال العلماء في ذم رأي أبي حنيفة ، والتحذير منه ص ٤٣ وما بعدها الى ص٣٢٤ من الجزء (١٣) تاريخ الخطيب!

= وقد أخرج بأسانيد متعددة، وطرق مختلفة عن كل من شريك وسليمان بن مليح المدني، وقيس بن ربيع، وسفيان الثوري، ويعقوب، ومؤمل بن اسماعيل، وسفيان بن عيينة ويحيى بن حمزة، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن زريع، وعبد الله بن ادريس، وأسد بن موسى، وأحمد بن حنبل، انهم جميعاً قالوا: ان أباحنيفة قد استتيب من الكفر والزندقة مرتين أو ثلاثاً، وانه كان رأس المرجئة والجهمية حتى مات على ذلك، وكان أن ليل يتمثل:

الى شنئان المرجئين وأيهم وعسمربن ذروابن قيس الماحر وعسيبة الرباب لايرقى به وأي حنيفة شيخ سوء كافر (راجع قولهم بعين الفاظهم في ص ٣٨٦ و ص٣٧٣ و ص٣٧٣ من الجزء ١٣) في تاريخ الخطيب.

وأخرج الخطيب عن أبي صالح القراء، قال سمعت يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربع مئة حديث أو أكثر، قال: وقال أبو حنيفة لو أدركني النبي وأدركته لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسر:؟

وغيره مما هو بمعناه، وأخرج علي بن صالح البغوي، قال أنشدني أبو عبد الله محمد بس زيد الواسطي لأحمد بن المعدل.

إن كنت كاذباً بما حدثتنى فعليك إثم أي حنيفة أو زُفرُ المسائلين الى القياس تعمداً والراغبين عن التمسك بالخبرُ وكان يرد ويخالف حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: دعنا من هذا، وقد عقد الخطيب في تاريخه فصلاً يحكي عنه مستشنعات الألفاظ والأفعال، فليراجع من أراد الحقيقة، تاريخ بغداد للخطيب ص ٣٩٦ الى ص ٣٩٤ وترجمة أي حنيفة ص ٣٢٣ الى ص ٣٩٤ المجلد (١٣)!

أما الأقوال في مالك بن أنس، وقد تكلم ابن أبي ذئب قال: فيه جفاء وخشونة، وقـال إبن عبد البر (\*): «كرهت ذكره» وهو مشهور عنه!

قال: وكان ابراهيم بن سعديتكلم في مالك أيضاً، وقال: كان ابراهيم بن يحيى يدعو عليه! قال: ذكره الساجي في كتاب العلل. وعبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد السرحمن \_

= بن زيد بن أسلم، وابن اسحاق، وابن أبي يجيى، وابن أبي الزناد، وعابوا أشياء من مذهبه .

قال: وتكلم فيه غيرهم الى أن قال: وتحامل عليه الشافعي. ويسفُّه أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه حسداً لموضع امامته (٠٠٠).

قال: وعابه قوم في انكار المسح على الخفين في الحضر والسفر وفي كلامه على على وعثمان (\*\*\*) وفي فتياه بإتيان النساء في الاعجاز في قصوره عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ونسبوه بذلك الى ما لا يحسن ذكره.

(\*) جامع بيان العلم وفضله، باب حكم قول العلماء فراجع آخر ص ٢٠١.

( ١ ) راد أن يعتذر عن مالك فطعن في الشافعي وفي بعض أصحاب أبي حنيفة وكيف تجتمع العدالة مع التحامل على الإمام حسداً لموضع إمامته.

(\*\*\*) فإن مالكاً كان يسرى رأي الخوارج في الصهرين وهذا الرأي ثابت عنه ، وهو من أشد الأمور التي نقموها عليه.

وقد طعن محمد بن اسحاق في نسب مالك (\*) فكان بينها من القدح والجرح ما لا يجمل ذكره وهو مشهور عنها. وقد شك في الإمام الشافعي بعض الأعلام من معاصريه وغيرهم وصرح بعدم وثاقته من لا يستطيع موسى جار الله إلا الخضوع لعدالته كابن معين وحسبك به اماماً في الجرح والتعديل وتصريحه بهـذا ثابت عنـه من طرق صحيحه (\*\*) وما زال أهل المذاهب ينتقد بعضهم بعضاً ويرزي بعضهم على بعض حتى قال الإمام جار الله (الزنخشري):

وإن حنبلياً قلت، قالوا: بأنني ثقيل حلولي بغيض محسم (ههه)

إذا سألسوا عن مذهبي لم أبح به وأكسمه، كسمانه لي أسلم فان حنيفاً قلت، قالوا: بأنه يبيس الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكياً قلت، قالوا: بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم وإن شافعياً قلت، قالوا: بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم

وقد علم المتتبعون ما كان في عهد السلطان محمود بن سكتكين إذ جمع فقهاء الشافعية والحنفية والتمس الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الأخر فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخير ( \* \* \* ) وإذا طرق موسى جار الله باب قول العلماء بعضهم في بعض من كتاب جامع بيان العلم وفضله للامام ابن عبد البر يجد فيه من =

### مداخلة لأحد علماء السنة:

«إذن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ يُومِ لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله ﴾ (١). أنا أريد أن أعرف الحق، فلو كان فلان أضلني أضرب به عرض الحائط: قيسوا الرجال على الحق، ولا تقيسوا الحق على الرجال، يا إخواني المؤمنين، فلا تقيسوا فلاناً بفلان، ونحن عندنا القرآن الكريم وهو الأصح من كل شيء!!!».

<sup>=</sup> أقوال الصحابة وأثمة التابعين بعضهم في بعض ما ينهيه به عنه وجوه. ويصغر لـه قول إمامنا في أثمة ، على أن ذلك القول غير ثابت عن إمامنا ( عليه السلام ) ولـو ثبت فإنما هذا . هو دون ما تلوناه من الأقوال ، وأهون عما لم نتله فإنا تركنا أكداساً كثيرة من مثل هذا .

<sup>(\*)</sup> كما صرح به غير واحد من الأعلام كابن عبد البرفي باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض من كتابه \_ جامع بيان العلم وفضله \_ فراجع من مختصره، ص١٩٢ ومن وقف على ترجمة ابن اسحاق في ص٢٢٣ \_ وما بعدها من الجزء الأول من تاريخ بغداد وجد قدح كل من ابن اسحاق ومالك في الآخر ووجد القدح في مالك من ابن أبي ذئب ابن أبي حازم وعبد العزيز الماجشون وغيرهم ووجد أن جماعة من أهل العلم عابوا مالكاً باطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والصدق والامانة.

<sup>(\*\*)</sup> كما صرح به الإمام ابن عبد البرفي كتابه -جامع بيان العلم وفضله. فراجع من مختصره ص ٢٠١.

<sup>( \*\*\* )</sup> راجعها في ترجمة الزمخشري المطبوعة في الجزء الأخير من الكشاف.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> وإن سألت عنه فراجعه في ترجمة الزمخشري المطبوعة في الجزء الثاني من وفيات ابن خلكان تجده منقولاً عن كتاب مغيث الخلق في اختيار الأحق لمؤلفه إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني.

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار، الآية (١٩).

## ستفترق أمتي

وافترقت النصارى الى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي الى ثلاث وسبعين فرقة. لو كان المسلمون حقيقة مؤمنين يجب أن لا يأتيهم نوم عندما يقرأون هذا الحديث ولم يعلموا أين الحق، فيجب أن تتبين الحقيقة وتستقيم الأمور ويظهر الحق من الباطل، فكل منا يعتقد أنه على الحق، بينها الجميع يتجه الى الهاوية. بفعل المفارقة التي نعيشها اننا نختلف ونتخاصم حتى هذا القرن ولا من محطة في مستقبلنا نقف فيها جميعاً.

كمسلمين من حقنا أن نتساءل لماذا أبو بكر وعمر وهما من الصحابة توجهوا الى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يطالبون باعطاء كل ذي حق حقه، فمن دون شك وبدون أي ارتياب، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه، هذه أدلة صحيحة، هكذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لايُشك فيه، وأهل البيت حالة حتمية لا من الأولين، ولا من الأخرين، فالصحابة ترى شكوكاً أو اختلافات ومشاكسات فيهم، وهذا كله ادعاءات لا أسانيد لها في التاريخ.

# أوصياء محمد: الأئمة (عليهم السلام)

في جواب على سؤال عن أوصياء النبي ( صلىٰ الله عليه وآله وسلم ) الذين يتركهم في أمته؟!

فأنبأهم فيهم واحداً بعد واحد.

ورد عن أهـل البيت (عليهم السلام): دع مـا يـريبـك الى مـا لا يريبك!

كان هناك معانداً فقال له صاحبه: هذا غراب فقال: لا بل هي عنزة فجاء صاحبه ورمى حجراً فطار الغراب، فقال المنكر عنزة وإن طارت، هناك سؤال يُطرح لماذا الأثمة اثنا عشر؟

السنّة النبوية والأدلة في القرآن تدل على ذلك، فالحواريون للنبي عيسى (عليه السلام) كانوا عيسى (عليه السلام) كانوا كذلك اثني عشر، وأوصياء محمد إثنا عشر وما الى ذلك. جاء رجل يهودي الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال له: من أوصياؤك إن كنت صادقاً، فأخبره بأسهائهم واحداً واحداً. والبخاري يشهد في الصحاح انهم اثنا عشر ولكنهم لا يعدون خمسة على أكثر تقدير ومعاوية لم يعد واحداً منهم.

في ذلك الأطرسي الذي دبر الخلافة، وهو المودودي الذي قال: لو لم

يكن لمعاوية إلا واحدة من الأربعة التالية لكانت له موبقة، أي يستحق عليها النار (١).

<sup>(</sup>۱) حرب معاوية لعلي (ع)، فهذا أبو حنيفة يقول: ما قاتل أحد علياً إلا وعلي أولى بالحق منه، ولولا ما سار علي (عليه السلام) فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين! لا شك أن علياً إنما قاتل طلحة والزبير بعد أن بايعاه وخالفاه، وفي يوم الجمل سار علي فيهم بالعدل وهو أعلم المسلمين فكانت السنة في قتال أهل البغي (مناقب أبي حنيفة للخوارزمي ج٢ ص٨٦ و ٨٤ حيدر آباد). وقال سفيان الثوري: ما قاتل علي (عليه السلام) أحداً إلا كان علي أولى بالحق منه (حلية الأولياء لأبي نعيم جزء ٢ ص٣١). وقال الشافعي: السكوت على قتلى صفين حسن وإن كان علي (ع) أولى بالحق من كل من قاتله (أدب الشافعي ومناقبه ص ٣١٤).

### بعض موبقات معاوية

١ ـ اغتصابه الخلافة بالقهر.

٢ ـ استخلافه يزيد وهو الخمير السكير مع وجود الصحابة وأفضال
 القوم .

٣ ـ الحاقه زياد بن أبيه وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): الولد للفراش وللعاهر الحجر.

٤ - قتل حجر بن عدي وأصحابه فيا ويل له من حجر ويعلم المسلمون أجمع أنهم لا يرضون عليه حتى واحد منهم لا يرضى عليه، وتراهم يقولون العن يزيد ولا تزيد وموقفهم من معاوية موقف الحرج والتهمة، وهم لا يحبون أن يتواحدوا بالاسم، وحتى منهم من ذهب شوطاً بعيداً من علماء السنة المعاصرين، أبو عثمان يقول أما هناك حاجة حتمية لأنبئك بأسماء الأربعة! وبالأثمة أي الأوصياء الاثني عشر الذين ظهروا جميعاً ما عدا واحداً منهم.

إن أبا بكر يخالف عثمان، وعشمان يخالف أبا بكر، وعمر يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمنع القتال عليهم بحديث يرويه عمر هو بنفسه، وهو أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول من قال لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله لا أقاتله حتى لو منع الزكاة. وقد حدث ذلك

في عهد الرسول(١)، والمسألة ليست مسألة خوف من أن يقتـل أصحابـه، ولكنه النص القرآني.

<sup>(</sup>۱) ما عمله أبو بكر في محاربة مانعي الزكاة لم يفعله عمر! وقال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن ج٣ ص ٤٩ كان علي محقاً في قتال الفئة الباغية لم يخالف فيه أحداً، وكان معه كبراء الصحابة وأهل بدر ممن قد علم مكانهم، وأمثاله عن أبي بكر بن العربي، تاريخ ابن الأثير ج٣ ص ٧٤، والباقلاني مستدرك الحاكم ج٣ ص ١١٤. كذلك التمهيد ص ٢٣٩ الى ص ٢٣٢.

## الصلاة التامة والابراهيمية

هناك مسألة انه عندما نصل الى الأئمة الإثني عشر الذين هم معدودون من الخلفاء، فعليكم بسنتي وسنة خلفائي من بعدي يقول (صحيح البخاري) يعني علي، الحسن، والحسين سيدا شباب أهل الجنة اللذين تشهد فيهم السنة قبل الشيعة ويعرفون أنها ريحانتا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهما سيدا شباب أهل الجنة وريحانتان من هذه الأمة معناها أنها يعرفان بمزاياهما، ويجب شباب أهل الجنة وريحانتان من هذه الأمة معناها أنها يعرفان بمزاياهما، ويجب أن تعرف الأمة جميعاً أنها سيدا شباب أهل الجنة وكان عمر الواحد منهم أو ست سنوات، ولا تجوز الصلوات على الرسول إلا ومعه الإثنين وآله ولكن ليس أبو بكر، ولا عمر، ولا طلحة، ولا الزبير منهم. يصلون على الرسول ومعه آله أي علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام).

إقرأ الآن البخاري الذي يشتم بالشيعة ليقول انه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ﴿إِن الله وملائكته يصلون على النبي يـا أيها المذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليهاً ﴾(١) جاؤوا الى رسول الله، قالوا: نحن نعرف اننا نصلي على رسول الله ولكن لا نعرف كيف نصلي على آله. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب، الأية (٥٦).

محمد كما صلّيت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انّك مجيد حميد. ولا تصلوا عليّ الصلاة البتراء، قالوا: وما هي الصلاة البتراء يا رسول الله؟؟ قال: أن تقولوا الصلاة على محمد وتصمتوا، وإن الله كامل ولا يقبل إلا الكمال. وحتى الإمام الشافعي باركه الله يقول:

يا آل بيت رسول الله حبكم فرضٌ من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له

فمحبة أهل البيت واجبة، والله طلب منًا مودة أهل البيت فيقال: كان يجب أن يقول: يا آل بيت رسول الله ودّكم وليس حبكم، لأن الحب شيء طبيعي أنا أحب وأنت تحب، لكن المودة أقوى من الحب. يعني إذا أنا وددتك أي قدّمتك على نفسي، يعني أيضاً أن لا أدخل الجنة إلا وأنت أمامي، لا أتحرك إلا بودّك.

نعود للقرآن الكريم تراه يقول سبحانه وتعالى ﴿لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي﴾(١) .

إن لم تصلّ الصلاة الابراهيمية فالصلاة باطلة . . فالإمام الحسين (عليه السلام) في وقعة كربلاء أدركه وقت الظهر فقال: إمهلونا حتى نصلي، وقف عمر بن سعد قائد جيش يزيد، ووقف الحسين (عليه السلام) يصلي بالجهاعة الباقية الذين ما زالوا أحياءً وعمر بن سعد صلى بالجهاعة، فقال الحسين (عليه السلام): إنكم تتقربون بالصلاة الى رسول الله أفلا تتقربون الى ذكري؟ ومع ذلك قتلوه وهو من أهل البيت. ولم يكتفوا بقتله فحسب بل قطعوا جسده الطاهر، وبنات رسول الله تُركن مسبيًات، ومع هذه الفظائع والجرائم المستنكرة نقول عن هؤلاء إنهم مسلمون!! أفلا تحبون أن تعرفوا الحق من الباطل، فهذا شيء يدمي القلوب ويبكي العيون فكل هذه الحوادث لا تقنع، لماذا؟

<sup>(</sup>١) سورة الشوري، الآية (٢٣).

## أهل البيت (ع) هم الحقيقة

فقط أريد أن يقتنع أعداء أهل الببت عندما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمّد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين. فمن هم أصحابه؟ يشهد القرآن الكريم بقولي فهم المطالبين بالصلاة قبل هذه الأجيال، فهذا كل شيء فيه تعتيم وحزن وركام وتلاطم، فلا يعرفون الحق إلا بعد جهد جهيد، والله لم يعد عندي أناة وصبر عندما أفكر بمأساة المسلمين، وعندما أفكر ماذا فعلوا بعترة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي ما فتىء يوصي فيهم ويذكّرهم بالله في عترة أهل البيت، التي لفظها ثلاث مرات، أفهذه المودة التي طلبها الله في القرآن الكريم؟ من هم هؤلاء الذين قرأوا في القرآن وزاغوا عن الحق؟ هم عمر بن سعد قائد الجيش وفيهم فلان وعلرن الكفار، وفيهم من الصحابة من باع دينه بدنياه(۱).

<sup>(</sup>۱) أنشد عمر بن سعد بعدما بات لينته مفكراً في أمر الحسين (عليه السلام) وما عرضه عليه من تعويض خسائره. فقال له الحسين (عليه السلام): يا ابن سعد أتقاتل أم تتقي الله الذي إليه معادك، فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء فانه أقرب الى الله تعالى، قال عمر: أخاف أن تُهدم داري، قال الحسين (عليه السلام): أنا أبنيها لك، فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي، قال (عليه السلام) أنا أخلف عليك خيراً منها. . ولما يئس منه الحسين (عليه السلام) قال: ذبحك الله

لماذا تنكرون أن معاوية يحمل بعض الصحابة على شتم الإمام على (عليه السلام) ومنهم من قام بدفنهم أحياء لأنهم لم يسبّوا ولم يشتموا الإمام على، فلا تنكروا هذه الحوادث(١) وهذه الأمور هي صحيحة وحقيقية في

= على فراشك عاجلًا ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إن لأرجو أن لا تأكل من بو العراق إلا يسيراً. فقال مستهزئاً:

أتسرك ملك البري والبري منسيتي أم أرجع مناثومناً بقتل حسين وفي قستله السنار الستي لبيس دونها حسجاب وملك السري قرة عيني كما في أحسن التقاسيم للمقدسي ص ٣٨٥ قال: وهذه المدينة أهلكت عمر بن سعد الشقى حتى قُتل، ثم اختارها مع النار.

وهذا الجاهلي شمر بن ذي الجوشن الذي ذبيح الحسين (عليه السلام) إبن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتكلم بلسان القبلية والعشائرية، حين ينادي: أين بنو أختنا، أي العباس بن علي بن أبي طالب وأخوته أبناء فاطمة الكلابية العامرية، فقالوا له: ما شأنك؟ قال: لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد. فقال العباس: لعنك الله ولعن امانك أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء! (تذكرة الخواص ص ١٤٢ عن أبي الفرج في المنتظم واعلام الورى ص ٢٨).

وعندماً سئل شمر كيف أعنت على قتل ابن فباطمة قبال: إن أمراءنيا أميرونيا وليو خالفناهم كنا أشر من الحمر الشقاء، قبال الذهبي وهيذا عذر قبيح فانميا الطاعية في المعروف!!!

(۱) واستمر في شتم على (عليه السلام) طوعاً وكرهاً بالترهيب والترغيب، وجعله سنة يجهر بها على منابر المسلمين في كل عيد وجمعة حتى عصر بني مروان في عهد عمر بن عبد العزين!!! وكان ذلك في سنة (٩٩) هـ، وهذا كله معلوم بالتواتر باللفظ والمعنى!! (راجع العقد الفريدج٢ ص ٣٠١. أسد الغابة ج١ ص ١٣٤، الإصابة ج١ ص ٧٧، المحلى لابن حزم ج٥ ص ٨٦).

الذين يلعنون علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) امتثالًا لأمر معاوية منهم :

ـ يس بن أرطأة ، تاريخ الطبري ج٦ ص٩٦ ط مصر .

- كثير بن شهاب، الكامل لابن الأثيرج ٣ ص ١٧٩.

- المغيرة بن شعبة ، المستدرك للحاكم ج١ ص٣٨٥ ، مسند أحمد ج١ ص١٨٨ ، =

التاريخ بالمواقع والأيام فنحن نطلب منكم بعد قراءة هذه الحوادث أن تصلوا الى نتيجة الحق، والحق أولى فقوله سبحانه وتعالى ﴿أَفَمَنَ يَهِمُ لَى الْحَقَ أُحَلَ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾(١).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رسائل الجاحظ ص ۹۲ و الأذكياء ص ۹۸ .

ـ مروان بن الحكم، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١٢٧، الصواعق المحرقة لابن حجر ص٣٣.

<sup>-</sup> عمر بن سعيد الأشرق، ارشاد الساري، شرح صحيح البخاري ج٤ ص٣٦٨ ومنهم من امتنع عن اللعن والشتم، مثل سعد بن أبي وقاس، عقيل بن أبي طالب، عبيد الله بن الخطاب، حجر بن قيس المدري، الأحنف بن قيس، مع المصادر، راجع المراجعات ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية (٣٥).

#### خاتمة ودعاء

يقول التيجاني السماوي : أصبح لي واحد وعشرون سنة وأنا على مذهب الشيعة ومع ذلك كلما أذكر حادثة من حوادث كربلاء أو عن فاطمة الزهراء (عليها السلام) دموعي تنهمر وتتغرغر من البكاء فتشجعت للشيعة ففيها مأساة المسلمين والمسلمات!

وربنا غاضب علينا لأن المسلمين يحارب بعضهم بعضاً ولأنهم غير موحدي الرأي والموقف ويزيغ بعضهم ويحيد عن الحقيقة الثابتة في التاريخ الاسلامي، وإسرائيل هي الآن تدمر بالدهم، لماذا؟ معنى ذلك أن مجتمعنا صغير بتربيته الإسلامية كلهم صغار لأن الله ﴿لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾.

لقد أعطانا ربنا الهدى والبيان والشريعة فرفضنا ولم نخلص كثيراً في مبادئنا الإسلامية، لذلك لا يمكن أن نتغير حتى نغير ما بأنفسنا! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك.

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾... صدق الله العلي العظيم. ونطلب منكم المغفرة والمعذرة وأن تسامحونا على ما تلفظنا به من كلمات تحز بانفسكم، فنحن أخوة مسلمون.

وإن شاء الله نكون راضين عن بعضنا البعض، ويكون الله هادينا جميعاً لما فيه الخير والصلاح . . . ويرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه بحق محمد وآل محمد . والآن أريد أن أقول أبياتاً من الشعر كانت قد حضرتني وهي لهذه المناسبة تليق ، وبوحيها صدرت من القلب والخيال ، تحمل المشاعر العابقة بحب محمد وآل محمد والصلاة والسلام عليهم .

يقول عمر بن العاص للامام الحسن (عليه السلام) بأنكم تقولون: مَنْ مدح آل البيت (عليهم السلام) ببيت من الشعر وجبت لـه الجنـة. فأنشد:

بآل محمد عُرف الصواب هم حجج الإله على البرايا ولا سيا أبا حسن علي هو البكاء في المحراب ليلا على البدر والذهب المصفى هو النبأ العظيم وفلك نوح

وفي أبياتهم نول الكتاب بهم وبجدهم لا يُستراب له في الحرب منزلة تهاب هو الضحّاك إن جدّ الضراب وباقي الناس كلهم تراب وباب الله وانقطع الخطاب

وقد قال ذلك عمر بن العاص وكان ألـد أعداء الإمـام علي (عليـه السلام) وكان يجاربه، والآن سنغتنم هذه المناظرات والمداخلة بشعـر ينبع وينفجر من الأعماق للامام علي (عليه السلام)...

وقبل ذلك ننتقل الى السقيفة وإذ بالصحابة يتسابقون الى السقيفة إلا على الذي بقي يشتغل بتجهيز الرسول، أبت أخلاقه أن يترك ابن عمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويسرع الى السقيفة. ليدلي بصوته، ولو أدلى بصوته لانتصر عليهم بكل حجة! لكن أبت أخلاقه الأبية أن يترك رسول الله الجثة ويذهب وينازع الناس الخلافة! يأتي الإمام على (عليه

السلام) ويحتج:

فان كنت بالقرب حجَجْتَ خصيمَهُم وإن كنت بالشورى ملكتَ أمورَهُمْ فكيف بهــذا والمشــيرون غُيُبُ(١)

فغيرك أولى بالسرسول وأقربُ

وفي مرة كان أبو بكر وعمر جالسين والإمام علي ( عليه السلام ) أخذ يقول شعرا:

> محمد رسول الله أخى وصنسوي وجعفر اللذي يمسى ويضحي وبنت المصطفى سكني وعسرسي وسبطا أحمد ولداي منها سبقتكم الى الإسلام وصليت البصلاة وكنت فسردأ فأوجب لي ولايت عليكم فويل ثم ويل لمن يلقى

وحمزة سيد الشهداء عمي يطير مع الملائكة ابن أمى منوط لحمها بدمي ولحمي فمن منكم له سهم كسهمي طرأ صغيراً ما بلغتُ أوان حلمي مقرأ سالنبي في بطن أمي رسول الله يسوم غمديسر خمم الإله غدأ بطلمي (٢)

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلد الرابع ص٣١٩.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة لابن حجر ص١١٦.



### مصادر التحقيق

القرآن الكريم

\_ Î \_

لابن الأثير ١ \_ أسد الغابة ٢ \_ الامامة والسياسة لابن قتيبة للبلاذري ٣ ـ انساب الأشراف البرزنجي ٤ \_ الاشاعة عمر كحالة ٥ \_ أعلام النساء ٦ ـ الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني القاضى التستري ٧ ـ احقاق الحق ٨ \_ الاذكياء ابن الجوزي ٩ ـ الامام الصادق والمذاهب الأربعة ١٠ ـ آداب الشافعي ومناقبه الرازي ۱۱ ـ ارشاد السارى القسطلاني ابن أبي طيفور ١ \_ بلاغات النساء الطبري ١ ـ تاريخ الطبري

| لأحمد بن أبي يعقوب (الكاتب العباسي) لابن عساكر الشافعي للسيوطي للحاوي للجاوي لعلاء الدين الشافعي | <ul> <li>٢ ـ تاريخ اليعفوبي</li> <li>٣ ـ تاريخ دمشق</li> <li>٥ ـ تاريخ ابن الفراج</li> <li>٦ ـ تاريخ الخلفاء</li> <li>٧ ـ التفسير المنير</li> <li>٨ ـ تفسير ابن كثير</li> <li>٩ ـ تفسير ابن كثير</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لسبط ابن الجوزي<br>لابن حجر العسقلاني<br>الطوسي                                                  | ۱۰ ـ تذكرة الخواص<br>۱۱ ـ تهذیب التهذیب<br>۱۲ ـ تلخیص الشافی<br>۱۳ ـ التمهید                                                                                                                                |
| -ج -<br>الحميدي<br>القرطبي                                                                       | ۱ ـ الجمع بين الصحيحين<br>۲ ـ جامع بيان العلم وفضله                                                                                                                                                         |
| ح-<br>محمد حسنين هيكل (الطبعة الأولى)                                                            | ۱ ـ حياة محمد                                                                                                                                                                                               |
| ۔ذ۔<br>محب الدین الطبري                                                                          | ١ ـ ذخائر العقبى                                                                                                                                                                                            |
| - ر -<br>محب الدين الطبري<br>أبو المعالي الجويني                                                 | ۱ ـ الرياض النضرة<br>۲ ـ الروضة<br>۳ ـ رسائل الجاحظ                                                                                                                                                         |

| س -                    | # <b>-</b>                            |
|------------------------|---------------------------------------|
| عبد الملك العاصمي      | ١ ـ سمط النجوم العوالي                |
| الحلبي الشافعي         | ٢ ـ السيرة الحلبية                    |
| Ģ.                     | ٣ ـ سبيل النجاة في تتمة المراجعات     |
|                        | ٤ ـ سير أعلام النبلاء                 |
|                        | ۰ - سنن النسائ <i>ى</i>               |
| رائف فضل الله          | 7 ـ سلسلة معارك الاسلام               |
| رانگ فصل الله          | , a 2, 2,000 times 5 t                |
| ں -                    |                                       |
| لابن أبي الحديد        | ١ ـ شرح نهج البلاغة                   |
| الحسكاني               | ۲ ـ شواهد التنزيل                     |
| ں۔                     | o <b>.</b>                            |
| ں۔<br>لابن حجر الهيثمي | ١ ـ الصواعق المحرقة                   |
| ه بن حبر البعي         | ٢ ـ صحيح البخاري                      |
|                        | ٣ ـ صحيح مسلم                         |
| . 1 •11                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| الترمذي                | ٤ ـ صحيح الترمذي                      |
| - 8                    | <u>-</u>                              |
| لابن عبد ربه           | ١ ـ العقد الفريد                      |
| مرتضي العسكري          | ٢ ـ عبد الله بن سبأ                   |
| -                      | <u>.</u>                              |
| ) -<br>الأميني         | - ح<br>۱ ـ الغدير                     |
| ادميي                  | <b>3,550</b> , 2 1                    |
| _ •                    | ـ فـ                                  |
| البخاري                | ١ - فضائل أصحاب النبي                 |
| -                      | ٢ ـ فضائل الخمسة                      |
|                        | ٣ ـ فرائد السمطين                     |
|                        | - · · · ·                             |

| ابن الصباغ المالكي                        | ٤ ـ الفصول المهمة                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| المغربي                                   | ٥ ـ فتح الملك العلى                      |
| ربي<br>الانطاك <i>ي</i>                   | ٦ ـ في طريقي للتشيع                      |
| ت سي                                      | ، تا ي طريعي مسيح                        |
|                                           | - 4 -                                    |
| لابن الأثير                               | ١ ـ الكامل في التاريخ                    |
| المناوي                                   | ۲ ـ كنوز الحقائق                         |
| الكنجي الشافعي                            | ٣ ـ كفاية الطالب                         |
| 9 9                                       |                                          |
|                                           | -J-                                      |
| السيوطي                                   | ١ ـاللألىء المصنوعة                      |
| الانطاكي                                  | ٢ ـ لماذا اخترت مذهب أهل البيت           |
|                                           |                                          |
|                                           |                                          |
|                                           | ١ ــ منتخب كنز العمال                    |
| الخوارزمي                                 | ۲ ـ المناقب                              |
| الذهبي                                    | ٣ ـ ميزان الاعتدال                       |
| الخوارزمي                                 | ٤ ـ مقتل الحسين                          |
| الحاكم النيسابوري                         | ٥ _ المستدرك                             |
| ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, | <ul><li>٦ - مسند أحمد ابن حنبل</li></ul> |
| الهيثمي                                   |                                          |
| القينمي                                   | ٧ ـ مجمع الزوائد                         |
|                                           | ٨ ـ مشكل الآثار                          |
| شرف الدين                                 | ٩ ـ المراجعات                            |
| المسعودي                                  | ١٠ ـ مروج الذهب                          |
|                                           |                                          |
| <b>A.</b>                                 | _ <b>`</b> _                             |
| الزرندي                                   | ١ ـ نظم درر السمطين                      |
| شرف الدين                                 | ۲ ـ النص والاجتهاد                       |

-و۱ ـ الوافي بالوفيات الصفدي -ي۱ ـ ينابيع المودة القندوزي



# محتويات الكتاب

| فحة      | الم |        |                   |                 | الموضوع     |
|----------|-----|--------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>Y</b> |     |        |                   | شر              | مقدمة النا  |
| ٩.       |     |        |                   | ىقق             | مقدمة المد  |
|          |     |        |                   |                 |             |
|          |     | ملاقيي |                   |                 |             |
| 44       |     |        |                   |                 | يوم الغدير  |
|          |     |        |                   |                 |             |
|          |     |        |                   |                 |             |
| ٤٣       |     |        | المسلمين          | أبا بكر صلى با  | تزييف أن    |
| ٤٧       |     |        | سلمين             | برى لامامة الم  | الأهمية الك |
| ٤٩       |     |        | راقع              | لمها العقل والو | فضائل يبط   |
|          |     |        | بع كرهاً أو طوعاً |                 |             |
| 70       |     |        | ت                 | أمية للاحاديث   | تحريف بني   |
| ٧٣       |     |        |                   | ي               | ستفترق أمز  |
| ٧٥       |     |        | مليهم السلام)     | د: الأئمة ( ء   | أوصياء محم  |
| ٧٧       |     |        |                   | ات معاوية       | بعض موبق    |
| ٧٩       |     |        |                   | مة والإبراهيمي  | الصلاة التا |

| بحة | صا | ال |   | • | • | • | • | • | • | •   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |    | •   |     | •  | • • | • |   | •   | •   | ع   | سو  | وظ  | 11  |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ۸١  | •  |    |   | • |   | • |   |   | • | •   | • | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | نة | ئية | لحة | -1 | سم  | A | ( | (ع  | ت   | بيد | ال  | ىل  | أه  |
| ۸٥  | •  |    | • |   |   | • | • |   |   |     |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    | • • |   |   | •   | ماء | دء  | ة و | اتم | خ   |
| ۸٩  |    |    |   |   | • |   |   |   |   | • , |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   |   |    | •   | •   |    |     |   | ق | نقي | تح  | ال  | ٔدر | ما  | 2.0 |
| 90  |    |    |   |   |   | • |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |     |     |    |     |   | ب | کتا | الك | ت   | یار |     | مح  |